# الثمرات العلية في شرح نظم الأجرومية

محمد رفيق الونشريسي

تقديم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني

وَارُ اللِمَامِ مَالِكُ وَارُ اللِمَامِ مَالِكُ اللَّهِ الْبُوظِيَيْ البُوظِيِّيُ



حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةً الطَّبْعَ الْمُعُوطَةً الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى 1217 هـ - 2000 م

مكتبة وتسجيلات وارد الإمام مالك و المراد الموظبي الموظبي

الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي شارع النصر مقابل المجمع الثقافي

هاتف: ۲۰۷۷۰۰-۲۲۷۰۰۱

فاكس: ٦٢١٧٠٠١-٠٠٩٧١٢

ص.ب: ۲۷٤٦١

(الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة)



نضيلة الشيخ عبدالرحملن بن عوف كوني \_\_ حفظه الله تعالى \_

# بسُوالله الرَّحيمِ،

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد رغب إليّ الأخ في الله محمد رفيق الونشريسيّ الجزائريّ وفقه الله تعالى، أن أجيل النظر في شرحه الذي وضعه على نظم الآجروميّة المعلون بالثّمرات الحليّة، فلبيت رغبته مستعيناً بالله تعالى فسرحت الطّرف في هذا «الوضع»، فألفيته على صغر حجمه وافياً ببغية المبتدىء في هذا الفنّ، ناجياً ممّا يقدح فيه به جائياً طبق مقدار الأصل المنظوم، اللّهم إلا ما كان من أمثلة وإعرابها وذلك ضربة لازب لمبتغي الرّقيّ بالطالب بتوضيح القواعد والتدريب على هاتيك المقاصد شيئاً فشيئاً.

والله أسأل أن يجزل له الثواب وينفع به طلاّب العلم المبتدئين إنّه سميع مجيب.

وكتبه عبدالرحمٰن بن عوف كوني ١٤٢٣/١٢/١٢ هـ المدينة النبويّة المنوّرة \_ حيّ العوالي



الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من بيّنه أفصح تبيين وعلى آله وصحبه الذين كانوا به عالمين.

أما بعد:

فقد طلب متى بعض إخواني من طلبة العلم أن أضع لهم شرحاً ميسراً على نظم الآجرومية لصاحبه محمّد بن أبّ المعروف بـ «عبيد ربه الشنقيطي»، فأجبتهم على ذلك وتوخيت ـ باذلاً جهدي ـ في أن لا يخرج هذا الشرح عن غرض الأصل المنظوم، وهو أنّه موضوع للمبتدى، في فن النحو، وذلك يستلزم أن يراعى مقدار فهمه، ولذا ذكر فيه ما يحسن للمبتدى، أن يعرفه قبل أن ينتقل إلى متوسطات فمطوّلات هذا الفن، فكان التوسع والبسط في شرح هذا الأصل أو منظومه بذكر مسائل الخلاف أمر غير مرضيّ في هذا المقام لأنّه غير مجد، إذ ذلك يصرف كثيراً من طلبة هذا الفن عنه لاستصعابهم إيّاه وهم في بداية الطلب وذلك شيء معقول ملموس.

بينما تجد بعض طلبة العلم في البداية على النقيض من ذلك يدفعهم حرصهم - وهو حرص غير مضبوط بضابط قانون التدرّج - إلى الاستزادة مما لا تطيقه أفهامهم من مسائل المبسوطات المطوّلات وإن ادّعى أنّه يفهمها

فإنّها سرعان ما تند وتذهب عنه، لأنّ من أراد أن يدرك العلم جملة فاته جملة، بل يدرك شيئاً فشيئاً دون مكابدة في أيّ فنّ عن المطالعات في تفاريق الكتب تصيّداً للفوائد قبل إبّانها، قال ابن جماعة في تذكرة السامع: «وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنّفات، فإنّه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرؤه أو الفنّ الذي يأخذه كليته حتّى يتيقّنه وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب فإنّه علامة الضجر وعدم الإفلاح...» اه.

وكان من أوّل ما حفظت في بداية طلبي في بلاد شنقيط:

استوعب الكتاب إن بدأته فالانتقال عنه دون ضرر وفعله دون البرور مهلكه

واسكن مع الشيخ الذي أتيته ودون إذن منه غير نظر وذوق ذا وذا ينافي البركه

وعلى المعلم أن يجتنب في شرحه مثل هذا التطويل، وأن لا يعطي للطالب ما لا يبلغه ذهنه حتّى يحين وقته، فكما قيل: "طعام الكبار سمّ الصغار"، وللشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - كلام نفيس في تفسيره في هذا المعنى أحببت أن أنقله توكيداً لما ذكرت.

قال ـ رحمه الله ـ عند ذكره لبعض فوائد قصة موسى مع الخضر: «ومنها أنَّ المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء، حتّى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإنّ المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصراً، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالاً لا يتعلق في موضوع البحث» اه.

وقد عرضت هذا الشرح على شيخنا العلامة محمّد سالم بن محمّد على بن عبدالودود الشنقيطي - حفظه الله - لمّا قدم إلى مكة، فصحّح لي ما وقعت فيه من سهو أو خطأ، وغيّر لي بعض العبارات بعبارات أدق منها، ثمّ أذن لي بتعليمه وطبعه، جزاه الله عنى خير الجزاء.

وسمّيته: «الثمرات الحلية في شرح نظم الآجرومية».

هذا وأسأل الله \_ جلّ وعزّ \_ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني طلبة العلم، إنّه قريب سميع مجيب الدعاء.

ولا يفوتني أن أشكر جميع من ساعدني على إخراج هذا الشرح على هذا النحو.

وكتب محمّد رفيق الونشريسي



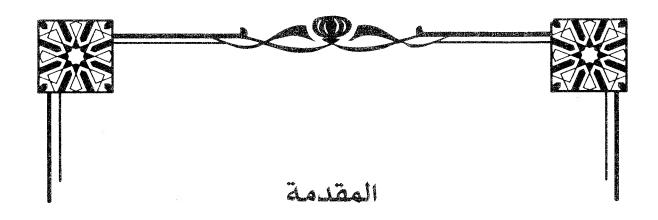

اللَّه فِي كُلِّ الأُمورِ أَحْمَدُ وَالِه وَصَحْبِه ذَوِي التُّقَى وَالِه وَصَحْبِه ذَوِي التُّقَدي تَسْهِيلُ مَنْشُورِ ابْنِ آجرُومِ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ مَا قَدْ نُشِرَا إلَيْهِ قَصْدِي وَعَلَيْهِ المُتَّكَلُ

قَالَ عُبَيدُ رَبِّهِ مُحَمَّدُ مَصَلِيّاً عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَقَى وَبَعْدُ فَالْقَصْدُ بِذَا المَنْظُومِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظُهُ وَعَسُراً وَاللّه أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ

36 36 36

#### 🛞 باب الكلام

لَفْظُ مُركَّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ السُمْ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى السُمْ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا وَعَنْ وَفِي وَرُبَّ والبَا وَعَلَى وَمُنْ وَفِي وَرُبَّ والبَا وَعَلَى وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلَبَا وَعَلَى فَاعْلَمْ وَتَا التَّانِيثِ مَيْزُهُ وَرَدُ لَا عَلَمْ وَتَا التَّانِيثِ مَيْزُهُ وَرَدُ لِاسْمِ ولا فِعْلِ دَلِيلاً كَبَلَى

إِنَّ الكَلاَم عِنْدَنَا فَلْتَسْتَمِعُ أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَى فَالاِسْمُ بِالخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ فَالاِسْمُ بِالخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ وَبِحُرُوفِ الخَفْضِ وَهْيَ مِنْ إِلَى وَالسَّرِفِ الخَفْضِ وَهْيَ مِنْ إِلَى وَالسَّيْ مَ وَوَاوٌ والسَّيَا وَالسَّينِ وَسَوْفَ وَبِقَدْ وَالسَّيْرِ وَسُوفَ وَالسَّينِ وَسَوْفَ وَبِقَدْ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَبِقَدْ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَالسَّيْنِ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَالْعَالِيْنَ الْمَالِيْنِ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَالْمَالِيْنِ وَسَوْفَ وَالْمَالِيْنَ وَالْسَيْنِ وَسَوْفَ وَالْمَالِيْنِ وَسَوْفَ وَالْمَالِيْنَ وَالْمَالِيْنِ وَالسَّيْنِ وَسَوْفَ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَسُوفَ وَالْمِنْ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْ فَلَى إِلَالْمَالِيْنِ وَالْمُولِيْلِيْنَا لَا يَقْتَلِقُ وَالْمَالِيْلِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَلَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالَّ

30 30 30

#### اب الإعراب الإعراب

تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا فَذَا الْحَدَّ اغْتَنِمْ عَوَامِلٍ تَدْخُلُ لِلإِعْرَابِ رَفْعٌ وَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضٌ جَزْمُ فِي الاِسْمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعَ مَعَا قَدْ خُصْصَ الْفِعْلُ بِجَزْمٍ فَاعْلَمَا الإغرابُ تَغييرُ أَوَاخِرِ الكَلِمُ وَذَلِكُ التَّغييرُ أَوَاخِرِ الكَلِمُ وَذَلِكُ التَّغييرُ لاضطرابِ أَقْدَسَامُهُ أَرْبَسعَةٌ تُومُ وَقَسعَا فَالأَوَّلاَنِ دُونَ رُيْبِ وَقَسعَا فَالاَشِمُ قَدْ خُصِّصَ بِالخَفْض كَمَا وَالاِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْخَفْض كَمَا

200 200 200

### 🥮 باب علامات الرفع

عَبِلاَمَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ العَلاَءِ جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّثِ فَسَلِمَا شَيْءٌ بِهِ كَيَهْتَدِي وَكَيَصِلْ شَيْءٌ بِهِ كَيَهْتَدِي وَكَيَصِلْ أَبُوكَ ذَوُ مَالٍ حَمُوكِ فُوكَ وَرَفْعُ مَا ثَنَّيْتَهُ بِالأَلِفِ وَرَفْعُ مَا ثَنَّ يُتِهُ بِالأَلِفِ ضَحَمْ وَوَاوٌ أَلِهُ وَالسَّونُ وَالسَّمَاءِ فَارْفَعْ بِهِ الْجَمْعُ الْمُكَسَّرَ وَمَا وَارْفَعْ بِهِ الْجَمْعُ الْمُكَسَّرَ وَمَا كَذَا الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ وَمَا وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةٌ أَخُوكُ وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةٌ أَخُوكُ وَهَكَذَا الْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ وَهَكَذَا الْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ وَارْفَعْ بِنُونِ يَفْعَلَانِ يَفْعَلُون يَفْعَلُون وَارْفَعْ بِنُونٍ يَفْعَلانِ يَفْعَلُون يَفْعَلُون

#### 🥮 باب علامات النصب

الفَتْحَ وَالأَلِفَ وَالكَسْرَ وَيَا عَلاَمَةٌ يَا ذَا النُّهَى لِنَصْبِهِ ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ وَانْصِبْ بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثِ سَلِمْ نَصْبُهُ مَا بِالْيَاءِ حَيْثُ عَنَّا بِحَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَت عَلاَمَةَ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا وَحَذْفَ نُونٍ فَالَّذِي الفَّتُحُ بِهِ مُكَسَّرُ الجُمُوعِ ثُمَّ المُفْرَدُ بِالألِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا الْتَزِمْ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الجَمْعَ وَالمُثَنَّى وَخَمْسَةُ الأَفْعَالِ نَصْبُهَا ثَبَتْ

### 🥮 باب علامات الخفض

كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتُحٌ فَاقْتَفِ وَجَمْع تَكْسِير إِذَا مَا انْصَرَفَا وَاخْفِضْ بِيَاءِ يَا أَخِي المُثَنِّي وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلَّ مَا لاَ يَنْصَرِفْ عَلاَمَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي فَالحَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفي وَجَمْع تَأْنِيثِ سَلِيم المَبْنَى وَالجَمْعَ وَالخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ

#### 🥮 باب علامات الجزم

وَالحَذْفَ لِلْجَزْمِ عَلاَمَتَانِ صَحِيحَ الآخِر كَلَمْ يَقُمْ فَتَى آخِرُهُ وَالسَخَهُ سَسَةَ الأَفْعَالاَ

إِنَّ السُكُونَ يَا ذَوِي الأَذْهَانِ فَاجْزِمْ بِتَسْكِينِ مُضَارِعًا أَتَى وَاجْزِمْ بِحَذْفِ مَا اكْتَسَى اعْتِلاً لاَ

# 🥮 باب الأفعال

وَفِعْلُ أَمْر وَمُهضَادِعٌ عَها وَالأَمْرُ بِالْجَزْمِ لَدَى الْبَعْضُ ارْتَدَى إِحْدَى زُوَائِلِهِ أَنْسِيْتُ فَادْرِهِ مِنْ نَـاصِبِ وَجَـازِم كَـتَـسْعَـدُ وَهْبِيَ ثَلاثَةٌ مُضِيٌّ قَدْ خَلا فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الأَخِيرِ أَبَدَا ثُمَّ الـمُضَارِعُ الَّـذِي فِي صَـدْرِهِ وَحُكُمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُحِرَّدُ

## 🥮 باب النواصب

وَنَصْبُهُ بِأَنْ وَلَسْ إِذَنْ وَكَيْ وَلاَم كَيْ لاَم الجُحُودِ يَا أَخَيَ كَنَاكَ حَتَّى وَالْجَوَابُ بِالْفَا وَالْوَاوِثُمَّ أَوْ رُزِقْتَ اللَّهُ فَا

#### 🕮 باب الجوازم

بلدخ وَلَهُا وَأَلَهُ أَلَهُ أَلَهُما فِي النَّهْي وَالدُّعَاءِ نِلْتَ الأُمَلا أَيِّ مَـــتَــي أَيّــانَ أَيْــنَ إِذْمَــا فِي الشِعْرِ لا فِي النَّثْرِ فَادْرِ المَأْخَذَا

وَجَــزْمُــهُ إِذَا أَرَدْتَ الــجَــزْمَــا وَلاَم الأَمْرِ وَالدُعَاءِ ثُرِمَ لاَ وَإِنْ وَمَا وَمَنْ وَأَنَّى مَهْمَا وَحَيْثُمَا وَكَيْفَمَا ثُمَّ إِذَا

#### 🥮 باب الفاعل

وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا كَاصْطَادَ زَيْدٌ وَاشْتَرَيْتَ أَعْفَرَا

الفَاعِلَ ارْفَعْ وَهُوَ مَا قَدْ أُسْنِدَا إلَيْهِ فِعْلٌ قَبْلَهُ قَدْ وُجِدًا

#### النائب عن الفاعل الفاعل الفاعل

مُخْتَصِرًا أَوْ مُبْهِمًا أَوْ جَاهِلاً وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهُ قُبَيْلَ آخِر المُضِيِّ حُتِمَا يَحِبُ فَتُحُهُ بِلاً مُنَازِع كَأْكُرِمَتْ هِنْدُ وَهِنْدٌ ضُرِبَتُ

إِذَا حَلْفُتَ فِي الكَلاَمِ فَاعِلاً فَأُوجِب التَّأْخِيرَ لِلْمَفْعُولِ بِهُ فَأُوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَكَسْرُ مَا وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِع وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا أَيْضًا ثَبَتُ

# 🥮 باب المبتدأ والخبر

لَفْظِيَةٍ وَهُوَ بِرَفْعِ قَدْ وُسِمْ وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا كَالْقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهُوَ مُفْتَرَى إلَـيْـهِ وَارْتِـفَاعَـهُ الْـزَمْ أَبَـدَا

المُبْتَدَا اسْمٌ مِنْ عَوَامِلُ سَلِمْ وَالحَبَرُ الجُزْءُ الَّذِي قَدْ أَسْنِدَا فَأُوَّلُ نَحْوُ سَعِيدٌ مُهُتَدِي نَحْوُ العُقُوبَةُ لِمَنْ يَجُورُ وَالْفِعْلُ مَعْ فَاعِلِهِ كَقَوْلِنَا كَقَوْلِهِمْ زَيْدٌ أَبُوهُ ذُو نَظُرْ ومُفْرَدًا يَاتِي وَغَيْرَ مُفْرَدِ وَمُفْرَدِ وَمُفْرَدِ وَالشَّانِي قُلْ أَرْبَعَةٌ مَجْرُورُ وَالظَّرْفُ نَحْوُ الحَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا وَالظَّرْفُ نَحْوُ الحَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا وَالطَّرْفُ نَحْوُ الحَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا وَلِيَدُ أَعْلِنَا وَلِيكَا مَعَ الحَبَرْ

308 308 308

### 🥮 باب كان وأخواتها

بِهَذِهِ الأَفْعَالِ حُكُمْ مُعْتَبَرْ أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ مَعْ مَا بَرِحَا دَامَ وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا زَيْدٌ وَكُنْ بَرًّا وَأَصْبِحْ صَائِمَا وَرَفْعُكَ الاسْمَ وَنَصْبُكَ الحَبَرْ كَانَ وَظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا مَا زَالَ مَا انْفَكَ وَمَا فَتِىءَ مَا لَهُ بِمَا لَهَا كَكَانَ قَائِمَا

200 200 200

# 🛞 باب إنَّ وأخواتها

لَكِنَّ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَانَّ وَمِثْلُهُ لَيْتَ الحَبِيبَ قَادِمُ وَمِثْلُهُ لَيْتَ الحَبِيبَ قَادِمُ لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلاِسْتِدْرَاكِ عَنَّ لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلاِسْتِدْرَاكِ عَنَّ وَلِيكِنَّ يَا صَاحِ لِللاِسْتِدُرَاكِ عَنَّ وَلِيكَ وَالتَّوْقُعِ لَعَلَ وَلِيكَ وَالتَّوْقُعِ لَعَلَ وَلِيكَ وَالتَّوْقُعِ لَعَلَ

عَمَلُ كَانَ عَكُسُهُ لإِنَّ أَنَّ تَعَصُّهُ لإِنَّ أَنَّ تَعَصُّهُ لإِنَّ أَنَّ تَعَصُّهُ لإِنَّ أَنَّ تَعَصُلُ أَكِّ عَنْدَهُمْ حَصَلُ وَلِلتَّمَنِي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلُ

# اب أفعال القلوب الفلوب

وَخَبَرًا وَهُي ظَنَتْ وُجَدَا كَنَاكُ وَجَدَا كَنَاكُ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا كَنَاكُ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا فِي قَوْلِهِ وَخِلْتُ عَمْرًا حَاذِقَا

إنْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ مُبْتَدَا رَأَى حَسِبْتُ وَجَعَلْتُ زَعَمَا تَقُولُ قَدْ ظَنَنْتُ زَيْدًا صَادِقَا

308 308 308

# اب النعت 🕸

النَّغْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الْأَلْبَابِ يَتْبَعُ لِلْمَنْعُوتِ فِي الْإِعْرَابِ كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِير كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الأَمِير

# اب المعرفة المعرفة

خَمْسَةُ أَشْيَا عِنْدَ أَهْلِ المَعْرِفَه أُضِيفَ فَافْهَم الْمِشَالَ وَاتْبَعَه وَذَاكَ وَابْسِنِي غَمَّنَا إِنْعَامُ

وَاعْلَمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ أَنَّ المَعْرِفَه وَهْيَ الضَّمِيرُ ثُمَّ الاسْمُ العَلْمُ وَذُو الأَدَاةِ ثُمَّ الاِسْمُ المَبْهَمُ وَمَا إِلَى أَحَدِ هَذِي الأَرْبَعَه نَـحْـوُ أَنَـا وَهِـنْـدُ وَالْـغُـلاَمُ

# اب النكرة النكرة

وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا بِنَفْسِهِ تَقْرِيبَ حَدِّهِ لِفَهُم المُبْتَدِي يَصْلُحُ كَالْفَرَسِ وَالنَّالَخُ لاَم

وَإِنْ تَرَ اسْمًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ فَهُ وَ المُنكِّرُ وَمَهُ مَا تُردِ فَـــكُـــلُّ مَـــا لأَلِـــفِ وَالـــــلاَّم

# 🥮 باب العطف

سَقَيْتُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدْ وَمَنْ يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدْ

هَذَا وَإِنَّ الْعَطْفَ أَيْضًا تَابِعُ حُرُوفُهُ عَسَسَرَةٌ يَا سَامِعُ السوَاوُ وَالْفَا ثُمَّ أَوْ إِمَّا وَبَلْ لَكِنْ وَحَتَّى لاَ وَأَمْ فَاجْهَدْ تَنَلْ كَحَاءَ زَيْدٌ وَمُحَمَّدٌ وَقَدْ وَقَـوْلُ خَالِدِ وَعَامِرِ سَدَدُ

#### 🥮 باب التوكيد

رَفْعِ وَنَصْبِ ثُمَّ خَفْضِ فَاعْرِفِ وَهَا ذِهِ أَلْفَاظُهُ كَمَا تَرَى وَمَا لأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ وَمَا لأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ وَإِذَّ قَوْمِي كُلَّهُمْ عُلُولُ فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسَنَا مُبِينَا فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسَنَا مُبِينَا وَيَسْبَعُ المُوكَدَ السَّوْكِيدُ فِي كَذَاكَ فِي السَّعْرِيفِ فَاقْفُ الأَثَرَا كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ فَاقْفُ الأَثَرَا النَّفْسُ وَالعَيْنُ وَكُلِّ أَجْمَعُ كَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ يَصُولُ كَحَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ يَصْولُ وَمَرَّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ

#### اب البدل البدل

إِعْرَابَهُ وَالْفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ إِحْصَاءَهَا فَاسْمَعْ لِقَوْلِي تَسْتَفِدْ زَيْدٌ أَخُوكَ ذَا سُرُورِ بَهِ جَا يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ يُعْطِ الثَّمَنْ مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي زَيْدٌ حِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي اللَّعِبْ إِذَا اسْمُ أُبْدِلَ مِنِ اسْمِ يُنْحَلُ أَقْسَامُهُ أُرْبَعَةٌ فَاإِنْ تُرِدُ أَقْسَامُهُ أُرْبَعَةٌ فَاإِنْ تُرِدُ فَنَهُ فَبَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ كَجَا وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ كَمَنْ وَبَدَلُ الْإِشْتِمَالِ نَحْوُ رَاقَنِي بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ نَحْوُ رَاقَنِي بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ نَحْوُ رَاقَنِي وَبَدَلُ الْغَلَطِ نَحْوُ وَاقَنِي وَبَدَلُ الْغَلَطِ نَحْوُ وَاقَنِي وَبَدَلُ الْغَلَطِ نَحْوُ وَاقَنِي وَبَدَلُ الْغَلَطِ نَحْوُ وَاقَنِي

### 🥮 باب المفعول به

مَهْ مَا تَرَ اسْمَا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ فَذَاكَ مَفْعُولٌ فَقُلْ بِنَصْبِهِ كَمِشْلِ زُرْتُ العَالِمَ الأَدِيبَا وَقَدْ رَكِبْتُ الفَرَسَ النَّجِيبَا وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا فَاوَّلٌ مِشَالُهُ مَا ذُكِرَا والشَّانِي قُلْ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلْ كَرَارَنِي أَخِي وَإِيَّاهُ أَصِلْ

### باب المصدر

تَصْرِيفِ فِعْلِ وَانْتِصَابُهُ بَدَا مَا بَيْنَ لَفْظِيً وَمَعْنوِيً كَـزُرْتُهُ زِيَارَةً لِـفَـضْلِهِ وِفَاقِ لَـفْظِ كَفَرِحْتُ جَـذَلاً المَصْدُرُ اسْمٌ جَاءَ ثَالِثًا لَدَى وَهْوَ لَدَى كُلِّ فَتَى نَحْوِيً فَذَاكَ مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ وَذَا مُوافِقٌ لِمَعْنَاهُ بِلاَ

#### 🥮 باب الظرف

وَزَمَنِيًا وَمَكَانِيَا يَفِي وَرَا الْنِيَا يَفِي الْنِيَا وَمَكَانِيَا يَفِي الْنِيَا وَأَمَلَا الْنِيَا وَأَمَلَا وَأَمَلَا وَأَمَلَا وَأَمَلَا وَأَمَلَا وَأَمَلَا وَأَمَلَا فَاسْتَعْمِلْ الفِكُر تَنَلُ نَجَاحًا فَاسْتَعْمِلْ الفِكُر تَنَلُ نَجَاحًا أَمَلَامَ قُلَا مَ وَخَلْفَ وَوَرَا وَمُلَاقًا مَا مَ قُلَا قَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَ

الظَّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ فِي أَمَّا الزَّمَانِيُّ فَنَحْوُ مَا تَرَى وَغُدُوةً وَبُحُرِةً ثُرَّمَ غَدا عَتَمَمَةً مَسَاءًا اوْ صَبَاحَا ثُمَّ المَكَانِيُّ مِثَالَهُ اذْكُرَا وَفَوْقَ تَحْتَ عِنْدَ مَعْ إِزَاءَ

#### اب الحال الحال

الحالُ لِلْهَيْئَاتِ أَيْ لِمَا انْبَهَمْ كَجَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكَا مُبْتَهِجَا وَإِنَّنِي لَقِيتُ عَمْرًا رَائِدَا وَكَوْنُهُ نَكِرَةً يَا صَاحِ وَلاَ يَكُونُ غَالِبًا ذُو الحَالِ

مِنْهَا مُفَسِرٌ وَنَصْبُهُ انْحَتَمْ وَبَاعَ بَكُرُ الحِصَانَ مُسْرَجَا فَعِ المِثَالَ وَاعْرِفِ المَقَاصِدَا وَفَضْلَةً يَحِبُ بِاتَّضَاحِ إلاَّ مُعَرَّفًا فِي الاسْتعْمَالِ

#### 🥮 باب التمييز

مِنَ الذُّواتِ بِاسْم تَمْييز وُسِمْ وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا وَكَوْنُهُ نَكِرَةً قَدْ وَجَبَا

اسْمٌ مُفَسِرٌ لِمَا قَدُ انْبَهَمْ فَانْصِبْ وَقُلْ قَدْ طَابَ زَيْدٌ نَفْسَا وَخَالِـ لا أَكْرَمُ مِنْ عَـمْرو أَبِـا

#### عباب الاستثناء

خَلاَ عَدا وَحَاشَ الإِسْتِثْنَا حَوَى فَمَا أَتَى مِنْ بَعْدِ إِلاَّ يُنْصَبُ وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ إلاَّ بَحْرَا فَأَبْدِلْ أَوْ بِالنَّصْبِ جِيءُ مُسْتَثْنِيا أَوْ صَالِحًا فَهُ وَلِذَيْن صَالِحُ حَسَب مَا يُوجِبُ فِيهِ العَمَلاَ عَبَدْتُ إلاَّ اللَّه فَاطِر السَّمَا إلاً بِأَحْمَدَ الشَّفِيعِ البَرْ سُوى سَواء أَنْ يُحِرَّ لاَ سِورى خَلاَ قَدِ اسْتَشْنَيْتَهُ مَعْتَقَدَا وَحَالَةِ الجَرِّ بِهَا الحَرْفِيَّه أَوْ جَعْفَرِ فَقِسْ لِكَيْ مَا تَظْفَرَا

إلاَّ وَغَـيْـرًا وَسِـوَى سُـوَى سَـوَا إِذَا الْكُلاَمُ تَسمَّ وَهُو مُوجَبُ تَــقُـولُ قَــامَ الـقَــوْمُ إلاَّ عَــمْــرَا وَإِنْ بِنَفْسِي وَتَمَام حَلِيا كَلَّمْ يَقُمُّ أَحَدٌ إِلاَّ صَالِحُ أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبُهُ عَلَى كَمَا هَدَى إلا مُحَمَّدٌ وَمَا وَهَلْ يَلُوذُ العَبْدُ يَوْمَ الْحَشْر وَحُكُمُ مَا اسْتَثْنَتُهُ غَيْرٌ وَسِوَى وَانْصِبْ أَوِ اجْرُرْ مَا بِحَاشَ وَعَدَا فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الفِعْلِيَّة تَـفُولُ قَـامَ القَومُ حَـاشَ جَعْفَـرَا

#### "X" 六广

إنْصِبْ بِـ (لأ) مُنَكِّرًا مُتَّصِلاً مِنْ غَيْرِ تَنْوِينِ إِذَا أَفْرَدْتَ لاَ تَقُولُ لاَ إِيمَانَ لِلْمُرْتَابِ وَمِثْلَهُ لاَ رَيْبَ فِي الْكِتَابِ لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ شَعْ وَلاَ بُحْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي شُعْ وَلاَ بُحْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلُه إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلُه نِيدً وَمَنْ يَأْتِي بِرَفْعٍ فَاقْبَلا يَتَاتِي بِرَفْعٍ فَاقْبَلا

وَيَحِبُ التَّكْرَارُ وَالْإِهْمَالُ تَقُولُ فِي المِثَالِ لاَ فِي بَكْرِ تَقُولُ فِي المِثَالِ لاَ فِي بَكْرِ وَجَازٌ إِذْ تَكَرَّرَتْ مُتَّ صِلَه تَعَلَّمُ لَا ضِدٌ لَرَتْ مُتَّ صِلَه تَعَلَّمُ لَا ضِدٌ لَرَبُّ مَا وَلاَ تَعَلَّمُ اللَّهُ اللْلَالْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# 🥮 باب المنادى

خَمْسَةُ أَنْوَاعِ لَدَى النَّحَاةِ أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةَ المُشْتَهِرَه أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةَ المُشْتَهِرَه ثُمَّ المُضَافُ وَالمُشَبَّهُ بِهِ ثُمَّ المُضَافُ وَالمُشَبَّهُ بِهِ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ يَا ذَا الفَهُم وَالبَاقِيَ انْصِبَنَهُ لاَ غَنْهُ وَالبَاقِيَ انْصِبَنَهُ لاَ غَنْهُ

إِنَّ المُنَادَى فِي الكَلاَمِ يَأْتِي المُفُرَدُ العَلَمُ ثُمَّ النَّكِرَه المُفُردُ العَلَمُ ثُمَّ النَّكِرَه ثُمَّ النَّكِرَه ثُمَّ النَّكِرَة شُمَّ النَّكِرَة ثُمَّ النَّكِرَة فَالْتَبِيهِ فُالْأَوْلاَنِ ابْنِهِ مَا بِالنَّمَ مُا بِالنَّمَ مُنَا لَهُ مُنْ وُ مَا زُهَا وُهُا وُ مَا أَنَّهُ وَيَا زُهَا وُ مَا وَهُا وُ مَا وَهُا وَهُا وَاللَّهُ مَا مُنْ وَيَا زُهَا وَمُا وَهُا وَيَا زُهَا وَيَا وَهُا وَيَا وَيَا وَيَا وَهُا وَيَا وَيَا وَهُا وَيَا وَيَا وَيُعْلِمُا وَيَا وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَا وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيْعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَيُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالِ

# 🥮 باب المفعول لأجله

وَهُو اللَّذِي جَاءَ بَيَانًا لِسَبَبْ كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْنُونَةُ أَحْمَدَ ابْتِعَاءَ البِرِّ كَيْفُونَةِ الْعَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْفُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْفُونَةِ العَامِلُ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْفُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْفُونَةِ العَامِلُ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْفُونَةِ العَامِلُ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْفُونَةُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

# اب المفعول معه

وَهْوَ اسْمٌ انْتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مَعِيَّةٍ فِي قَوْلِ كُلْ رَاوِي نَحْوُ أَتَى الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ قُبَا وَسَارَ زَيْدٌ وَالْطَرِيقَ هَرَبَا نَحْوُ أَتَى الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ قُبَا وَسَارَ زَيْدٌ وَالْطَرِيقَ هَرَبَا

#### چ باب مخفوضات الأسماء

الخَفْضُ بِالْحَرْفِ وَبِالْإِضَافَه كَمِثْلِ أَكْرِمْ بِأَبِي قُحَافَه وَمَا يَلِي المُضَافَ بِاللاَّم يَفِي تَفْدِيرُهُ أَوْمِنْ وَقِيلَ أَوْ بِفِي وَنَحْوُ «مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»

نَعَمْ وَبِالتَّبْعِيَةِ الَّتِي خَلَتْ وَقُرِرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِّلَتْ كَابْنِي اسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُصَارِ

#### الخاتمة الخاتمة

قَدْ تَمَّ مَا أُتِيحَ لِي أَنْ أُنْشِئَه فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمِائِه فَكُنْ لِمَا حَوَتُهُ ذَا اسْتِحْفَاظِ جَعَلَهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِي وَائِمَةَ النَّفْعِ بِحُبِّ أَحْمَدِ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ تَكَرُّمَا

مَنْظُومَةً رَائِقَةَ الأَلَّفَاظِ



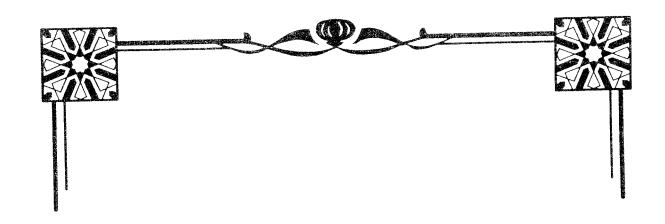

قال الناظم \_ رحمه الله \_:

# قَالَ عُبَيْدُ رَبِّه مُحَمَّدُ اللَّهُ في كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُ السَّه في كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُ الشرح:

قوله: (عبيد) تصغير لعبد وإنما فعل ذلك تواضعاً منه لله سبحانه وتعالى واسمه محمد بن أبّ، وحدّثني شيخنا ـ حفظه الله ـ قال: حدّثني الشيخ أحمد محمود بن أحمد بن يدّاد الحسني أنه قرأ في نسخة بخط المؤلف: «قال ابن أبّ واسمه محمّد».

قوله: (الله في كل الأمور أحمد) أي: لا أحمد في كل أموري إلاَّ الله، وحمد الله هو وصفه بالكمال والفضل حبّاً وتعظيماً.

-: حالنعن

مُصَلِّينا عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَقَى وَالِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي السَّعْتَى السَّعْتَى السَّعْتَى السَّعْتَى السَّعَتِ السَّعِةِ وَصَحْبِهِ ذَوِي السَّعْتَى السَّعِةِ السَّعِيّةِ السَّعِةِ السَّعِةِ السَّعِةِ السَّعِةِ السَّعِةِ السَّعِةِ السَّعِيّةِ السَّعِةِ السَّعِقِ السَّعِيقِ السَّعِقِ السَ

أي: أحمد الله حال كوني مصلّياً على الرسول محمد \_ أَنْ اللهُ والصلاة

عليه إذا كانت من الله \_ سبحانه وتعالى \_ فهي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وإذا كانت من الخلق فهي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى.

وقوله: (المنتقى) أي: المختار، تقول: انتقاه، أي: اختاره.

وقوله: (آله) آل النبيّ - وَاللَّهُ اللَّهُ على الصحيح من أقوال العلماء.

قوله: (وصحبه) اسم جمع صاحب والصاحب كل من لقي النبيّ - مؤمناً به ولو مرة واحدة ومات على ذلك.

قوله: (ذوي التقى) أي: أصحاب التقى، وهي صفة مؤكدة لآله وصحبه.

← النص: -

وبَعدُ فالقَصْدُ بِذَا المَنْظُومِ تَسْهِيلُ مَنثُورِ ابْنِ آجرُومِ لِبَنِ آجرُومِ لِبَنِ آجرُومِ لِبَنِ آجرُومِ لِبَنِ آرَادَ حِفْظَ مَا قَدْ نُبْرَا

#### الشرح:

(وبعد) كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى غيره، أي: وبعد ما تقدم من الحمد والصلاة على النبيّ ـ والقصد...

أي: فالنية (بذا المنظوم) بهذا النظم وهو على بحر الرجز من أبحر الشعر يستعمل كثيراً في الأنظام العلمية.

قوله: (تسهيل منثور ابن آجروم) أي: تيسير نثر ابن آجروم في النحو، (لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا) أي: لمن أراد أن يحفظ هذا المتن وصعب عليه النثر لأنه سريع التفلت، والنظم أسهل في الحفظ لأنه على وزن خاص.

# واللَّه أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ إلَيْهِ قَصْدِي وَعَلَيْهِ المُتَّكَلْ السُّحَالُ السُّحَالُ السُّحَالُ الشُّه ح:

أي: لا أطلب العون إلاَّ من الله \_ سبحانه وتعالى \_ في كل الأعمال، ومنها هذا العمل الذي هو نظم الآجرومية.

قوله: (إليه قصدي) أي: لا يكون توجهي إلاَّ إليه.

قوله: (وعليه المتكل) أي: لا يكون اعتمادي إلاَّ على الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

قال شيخنا \_ حفظه الله \_: فذكر الناظم في هذه المقدمة أربع مسائل في التوحيد: حمد الله سبحانه وتعالى والاستعانة به وقصده والتوكل عليه.

#### ← النص

# 🥮 باب الكلام

# إِنَّ الْكُلامَ عِنْدَنَا فَلْتَسْتَمْعُ لَفْظُ مَرَكَّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ الشرح:

قوله: (إنَّ الكلام عندنا) أي: عند معاشر النحاة هو ما شمل أربعة أمور:

- أن يكون لفظاً واللفظ في اللغة: الترك والطرح، تقول: أكلت التمر ولفظت النوى، أي: طرحته، واصطلاحاً: هو صوت خارج من الفم مشتمل على بعض حروف الهجاء التي أولها ألف وآخرها ياء.
- ٢ أن يكون مركباً من كلمتين فأكثر تحقيقاً، نحو: قام زيد، أو تقديراً، نحو: قم، فإن التقدير: قم أنت.

- م أن يكون مفيداً إفادة يحسن سكون المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظراً شيئاً آخر، نحو: زيد في المسجد، فلو قلت مثلاً: إن قام زيد؛ ثمّ سكت لمّا حسن سكوتك ويبقى السامع ينتظر جواب الشرط.
- أن يكون بالوضع، أي: أن يقصده المتكلم، حتى يخرج بذلك ما ينطق به المجنون والنائم والسكران ونحوهم.

أي: الأقسام التي يبنى عليها الكلام هي: الاسم والفعل والحرف الذي جاء لإفادة معنى.

فالاسم: هو ما دلّ على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، نحو: زيد.

والفعل: هو ما دلّ على معنى في نفسه واقترن بزمان، نحو: قام. والحرف: ما لا يدلّ على معنى في نفسه، وإنما يدلّ على معنى في غيره، نحو: في.

#### 

النعوب:

دُخُولِ أَلْ يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا وَعَسِنْ وَفِي وَرُبَّ وَالسِبَا وَعَسَلَى وَمُسِذْ مُسِنْسَذُ وَلَسِعَسِلَّ حَستَسى فَالاِسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ وَبِلْتَنْوِينِ أَوْ وَبِحُرُوفِ الْخَفْضِ وَهْيَ مِنْ إِلَى وَالْسَكَامُ وَاوٌ وَالْسَتَسَا

#### الشرح:

أي: أنَّ الاسم يعرف بأربع علامات:

الأولى: الخفض؛ وهو لغة: ضد الرفع، واصطلاحاً: حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها، فكل كلمة مخفوضة هي اسم، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَسُدِيدٌ ﴿ فَكُلُّ مُنْ فَحَبّ والنَّا السمان لأنهما مخفوضان.

الثانية: التنوين؛ وهو لغة: التصويت، تقول: نوّن العصفور، بمعنى: صوّت، واصطلاحاً: نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظاً لا خطاً لغير توكيد، ومثاله شديدٌ في الآية السابقة.

الثالثة: دخول «أل» المعرّفة، أي: التي تفيد الكلمة تعريفاً فخرج بذلك «أل» الموصولية التي بمعنى: الذي أو التي، فإنها قد تدخل على الفعل كقول الشاعر:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

أي: الذي تُرضى. فتُرضى فعل مضارع مبني للمجهول، و«أل» فيه موصولية بمعنى: الذى.

وخرج أيضاً «أل» الاستفهامية عند بعض العرب، فإنهم يقولون: أل قام؟ بمعنى: هل قام.

الرابعة: دخول حروف الخفض وهي:

من: وتأتي للابتداء، وإلى: وتأتي للانتهاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ مِنَ الْمُسْجِدِ اللَّهِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا﴾.

وعن: وتأتي للمجاورة كقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُواْ عَنِ كَثِيرٍۗ﴾.

وفي: وتأتي للظرفية الزمنية أو المكانية كقوله تعالى: ﴿ يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾، فالسموات والأرض: اسمان لدخول حرف الخفض عليهما وهو: «في».

ورب: للتكثير وتأتي للتقليل، نحو: ربّ رجل خير من ألف، فرجل السم لدخول حرف الخفض عليه وهو: «ربّ».

والباء: وتأتي للاستعانة كقوله تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوٰةِ﴾.

وعلى: وتأتي للاستعلاء كقوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وهو: «على».

والكاف: وتأتي للتشبيه كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجُوَارِ الْلُشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالُهُ الْجُوَارِ الْلُشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَىمِ ﴿ الْكَافِ ، فَالْأَعْلَامِ: اسم لدخول حرف الخفض عليه وهو: «الكاف». واللام: وتأتى للملك كقوله تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِذِ يَلَهِ ﴾.

والواو والتاء: ويأتيان للقسم كقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ لِلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ لَلْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ لَكُ ﴾.

ومذ ومنذ: ومجرورهما لا يكون إلاً اسم زمان تقول: ما رأيته منذ يوم الجمعة، فيوم اسم لدخول منذ عليه.

ولعل: والجر بها لغة عقيل، ومنه قول الشاعر:

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب وحتى: وهي للغاية كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾، فمطلع: اسم لدخول حتى عليه.

يميز الفعل عن الاسم والحرف بأربع علامات أيضاً:

الأولى والثانية: السين وسوف وهما حرفا تنفيس، نحو قوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يعلمون وتعلمون: فعل لدخول لسين وسوف عليهما.

الثالثة: قد وتدخل على الفعل الماضي فتكون للتحقيق أو التقريب.

فالأول: نحو قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ هَا مَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿ هَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وتدخل على الفعل المضارع فتكون للتقليل، نحو: قد يجود البخيل، وتكون للتكثير، نحو: قد يجود الكريم، وقد يفلح المجتهد.

الرابعة: تاء التأنيث الساكنة ولا تلحق إلاً بالفعل الماضي، نحو قوله تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلنَهَا ﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَنَهَا ﴾ وَٱلْثَالِ إِذَا جَلَنَهَا ﴾ وَٱلْثَمْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴾ يغشنها ﴿ وَالشَّمَةِ وَمَا بَنَنَهَا ﴾ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَخَنَهَا ﴾ وَتَقْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴾ وَالْمُمَهَا فَحُورُهَا وَتَقُونَهَا ﴾ وَتَقُونَهَا ﴾ قَد أَقَلَحَ مَن زَكَنْهَا ﴾ وكقول الشاعر: كُذَبَت ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ﴾ وكقول الشاعر:

أَلَمَّتْ فَحَيَّتْ ثُمَّ قَامَتْ فَوَدَّعَتْ فَلَمَّا تَوَلَّتْ كَادَتْ النَّفْسُ تَزْهَقُ

وَالسَحَوْفُ يُسَعُرَفُ بِأَنْ لاَ يَسَقْبَلاَ لاسْمِ وَلاَ فِسَلِ دَلِيلاً كَبَلَى الشَوح:

أي: أنَّ علامة الحرف أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، وقال آخر:

الحرف ماليس له علامه ترك العلامة له علامه الحرف ماليس له علامه \* \* \*

### اب الإعراب الإعراب

الاعْرَابُ تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا فَذَا الحَدَّ اغْتَنِمْ وَذَلِكَ السَّغْيِيرُ الْأَسْطِرَابِ عَدوَامِلٍ تَدْخُلُ لللْإعْرابِ

#### الشرح:

الإعراب يطلق في اللغة على معانٍ كثيرة والذي يناسب منها المعنى الاصطلاحي ثلاثة معانٍ:

الأول: البيان والإفصاح، تقول: أعرب فلان عما في نفسه، أي: أبانه وأفصح عنه.

الثاني: التغيير، تقول: أعربت الربح الأثر، أي: غيرته.

الثالث: التحسين، تقول: أعربت الجارية وجهها، أي: حسنته.

والإعراب في الاصطلاح النحوي كما عرّفه الناظم هو: التغيير الذي يحدث في آخر الكلمة والذي سببه اختلاف العوامل الداخلة عليها ويكون هذا التغيير لفظاً أو تقديراً.

مثاله لفظاً: قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجَ الْحَجَ فَهُ الْحَجَ الْحَبَعُ الْحَجَ الْحَجَ الْمُعْتِ الْحَجَ الْحَجِ الْحَجَ الْحَدَ الْحَجَ الْحَامِ الْحَجَ الْحَجَ الْحَامِ الْحَجَ الْحَجَ الْحَامِ الْحَامِ الْحَجِ الْحَجَ الْحَجَ الْحَ

# تنبيه في أحكام حروف العلة:

حروف العلة ثلاثة: الألف والواء والياء.

أما الألف: فتقدّر عليها جميع الحركات، ونقول: منع من ظهورها التعذّر، وأما الواو والياء: فلا تظهر عليهما الضمة والكسرة، ونقول: منع من ظهورهما الثقل، وتظهر عليهما الفتحة لخفتها.

#### 200 200 200

#### € النص:

أَقْ سَامُ لُهُ أَرْبَ عَ لَهُ تُكُومُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ ثُمَّ خَفْضٌ جَرْمُ فَ الأُوَّ لاَنِ دُونَ رَيْب وَقَ عَ ا فِي الاسْم وَالْفِعْلِ المُضَارِع مَعَا وَالْاِسْمُ قَدْ خُصِصَ بِالْخَفْضِ كَمَا قَدْ خُصَّصَ الفِعْلُ بِجَزْم فَاعْلَمَا

للإعراب أربعة أقسام يعرّف بها وهي: الرفع والنصب والخفض والجزم.

فأما الرفع: فهو لغةً: الإعلاء، واصطلاحاً: حالة إعرابية علامتها الضمة أو ما ينوب عنها.

وأما النصب: فهو لغةً: الإقامة، واصطلاحاً: حالة إعرابية علامتها الفتحة أو ما ينوب عنها.

وأما الخفض: فهو لغةً: ضد الرفع، واصطلاحاً: حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها.

وأما الجزم: فهو لغة: القطع، واصطلاحاً: حالة إعرابية علامتها السكون أو ما ينوب عنه.

فالكلمة المعربة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجز و مة . فالأولان: أي: الرفع والنصب يقعان في الاسم والفعل المضارع دون شك، فكلاهما يرفع، تقول: زيد يقوم، فزيد: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويقوم: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلاهما ينصب، تقول: إنَّ زيداً لن يقوم، فزيداً: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ويقوم: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

ويختص الاسم بالخفض فالفعل لا يخفض، نحو: بزيد، ويختص الفعل بالجزم فالاسم لا يجزم، نحو: لم يقم، فتحصل من هذا أنَّ الاسم يرفع وينصب ويخفض ولا يجزم، وأنَّ الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم ولا يخفض.

200 200 200

#### ← النص: -

# 🥮 باب علامات الرفع

ضَحَّمٌ وَوَاوٌ أَلِسَفٌ وَالسَنُّسُونُ فَارْفَعْ بِنضَمِ مُنفْرَدَ الأَسْمَاءِ فَارْفَعْ بِنهِ النجَمْعَ المُمكَسَّرَ وَمَا كَنذَا المُمضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلُ

عَـ الْمَهُ الرَّفْعِ بِهَا تَـكُونُ كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ العَ الْعَاءِ جُـمِعَ مِنْ مُونَّبِ فَسَلِمَا شَيْءٌ بِهِ كَيَهْ تَدِي وَكَيَصِلْ

### الشرح:

للرفع أربع علامات يكون بها: علامة أصلية وهي: الضمة، وثلاث علامات نائبات عنها وهي: الواو والألف والنون.

فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع:

الموضع الأول: الاسم المفرد وهو ما دلّ على واحد أو واحدة، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ﴾، ونحو مثال الناظم: جاز زيد صاحب العلاء، فزيد: مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد.

الموضع الثاني: جمع التكسير وهو ما دلّ على أكثر من اثنين أو اثنتين

مع تغير بناء مفرده، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمُ بِأَلِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَى ﴾، فأموال: جمع مال فقد تغير بناء المفرد وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير وكذلك أولاد.

الموضع الثالث: الجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء في آخره، كقوله تعالى: ﴿ فَالْفَكِلِحَتُ قَانِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ ﴾، فكل من الصالحات وقانتات وحافظات مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم.

الموضع الرابع: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة فهذا تكون علامة رفعه الضمة إما لفظأ: كقوله تعالى: ﴿تُكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ﴾، فكل من تكاد وتميز: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وكمثال الناظم: يصل، وإما تقديراً: كقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾، فيهدي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وكمثال الناظم: يهتدي.

#### 

← النص

وَارْفَعْ بِوَاوِ خَمْسَةً أُخُوكَ أَبُوكَ ذُو مَالٍ حَمْوكِ فُوكَ وَوَ مَالٍ حَمْوكِ فُوكَ وَهَالٍ خَمْوكِ فُوكَ وَهَكَذَا الْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ

#### الشرح:

تنوب الواو عن الضمة في موضعين:

الموضع الأول: الأسماء الخمسة وهي: أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك، كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَمُمْ أَنُوهُمْ نُوحٌ أَلَا لَنَقُونَ﴾، وكقوله تعالى: ﴿إِنْ قَالَ لَمُمْ أَنُوهُمْ نُوحٌ أَلَا لَنَقُونَ﴾، وكقوله تعالى: ﴿إِنْ فَالَ هَمْ أَنُوهُمْ نُوحٌ أَلَا لَنَقُونَ﴾، وكقوله تعالى: ﴿إِنْ فَالَ هَمْ أَنُوهُمْ نُوحٌ أَلَا لَنَقُونَ أَو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ ﴾، ويشترط فيها حتى تعرب بالواو رفعاً ستة شروط:

الأول: أن تكون مكبرة فخرج بذلك ما إذا كانت مصغرة فإنها تعرب حيئنذ بالضمة رفعاً، نحو: هذا أخيّك.

الثاني: أن تكون مفردة فخرج بذلك ما إذا ثنيت أو جمعت، فإنها إن ثنيت أعربت بالألف رفعاً، تقول: جاء أبواه، فأبواه: اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وإن جمعت فإنها تجمع جمع تكسير فتعرب بالضمة رفعاً كما في جمع التكسير، تقول: جاء إخوانك.

الثالث: أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير، فخرج بذلك ما إذا قطعت عن الإضافة فإنها تعرب حينئذ بالضمة رفعاً لأنها أسماء مفردة، نحو قوله تعالى: ﴿إِن يَسُرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنُ لَهُ ﴾.

الرابع: أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب حينئذ بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، وذلك أنَّ الياء يناسبها الكسر ما قبلها فلذلك يكسر آخر الاسم المضاف إليها وتقدر عليه الحركة، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْهَ ﴾.

الخامس: أن تكون ذو بمعنى: صاحب، فخرج بذلك ذو عند قبيلة طيّء.

فهي عندهم موصولية بمعنى: الذي أو التي، ومنه قول الشاعر: فإن السماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت أي: التي حفرت والتي طويت.

السادس: أن تكون فو خالية من الميم، فإن كانت فيها الميم أعربت بالضمة رفعاً، نحو: هذا فمك.

الموضع الثاني: الجمع المذكر السالم وهو ما دلّ على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده، نحو قوله تعالى: ﴿قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه

#### الشرح:

تنوب الألف عن الضمة في موضع واحد وهو: المثنى.

والمثنى: هو ما دلّ على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحاً للتجرد عنها أغنت عن متعاطفين متماثلين لفظاً ومعنى، فقوله ما دلّ على اثنين أو اثنتين أخرج المفرد والجمع بأنواعه ودخل فيه المذكر والمؤنث، وقوله بزيادة في آخره أخرج ما دلّ على اثنين أو اثنتين بغير زيادة كزوج وشفع، وقوله صالحاً للتجرد عنها أخرج اثنين واثنتين، فاثنان واثنتان كل واحد منهما غير صالح للتجرد عن الزيادة، ومثال ما صدق عليه التعريف قوله تعالى: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَنِ﴾، فساحران: اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى.



#### √ النص: -

# وَارْفَعْ بِنُونِ يَفْعَلاَنِ يَفْعَلُونْ وَتَفْعَلاَنِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونْ الشوح:

وتنوب النون عن الضمة في موضع واحد أيضاً وهو ما يسمى: بالأفعال الخمسة، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين للمخاطب، نحو: تكتبان أو الجماعة للمخاطب، نحو: تكتبون أو للغائب، نحو: يكتبون، أو ياء المخاطبة، نحو: تكتبين، فيكتبون أو للغائب مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة وهكذا.

#### 🥮 باب علامات النصب

-: النص

عَلاَمَةَ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا وَحَذْفَ نُونِ فَالَّذِي الفَتْحُ بِنهِ مُكَسَّرُ الجُمُوعِ ثُمَّ المُفْرَدُ

الفَتْحَ وَالأَلِفَ وَالْكَسْرَ وَيَا عَلاَمَةٌ يَا ذَا النُهَى لِنَصْبِهِ عَلاَمَةٌ يَا ذَا النُههَى لِنَصْبِهِ ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ

#### الشرح:

للنصب خمس علامات يعرف بها: الفتحة وهي علامة أصلية، وأربع علامات نائبات وهي: الألف والكسرة والياء وحذف النون.

فأما الفتحة: فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: الاسم المفرد، نحو: قرأت كتاباً، فكتاباً: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد.

الموضع الثاني: جمع التكسير، نحو: قرأت كتباً، فكتباً: منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير.

الموضع الثالث: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، أي: لم يتصل بآخره ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو قوله تعالى: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾، فكل من نبرح ويرجع: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

#### الشرح:

تنوب الألف عن الفتحة في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة التي مرت من قبل، تقول: رأيت أخاك، فأخاك منصوب وعلامة نصبه الألف

لأنه من الأسماء الخمسة، ولا بدّ من توفر الشروط الستة السابقة حتّى تنصب بالألف.

: ceil d

..... وَانْصِبْ بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثِ سَلِمْ

#### الشرح:

تنوب الكسرة عن الفتحة في موضع واحد وهو الجمع المؤنث السالم نحو قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُؤْمِنَتِ قَيْلَتِ تَيْبَتِ عَلِيدَتِ سَيَحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

وتنوب الياء عن الفتحة في موضعين:

الموضع الأول: الجمع المذكر السالم، نحو: صحبت المتقين، فالمتقين: اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.

الموضع الثاني: المثنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَاَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَنْهُمَا زَرْعًا ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا وَرُعًا ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا الللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

√ النص: -

# وَخَمْسَةُ الْأَفْعَالِ نَصْبُهَا ثَبَتْ بِحَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ الشرح:

ينوب حذف النون عن الفتحة في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة، نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾، فقوله: لن تفعلوا، تفعلوا: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

3% 3% 3%

← النص:

#### اب علامات الخفض الخفض

عَلاَمَةُ النَحَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي فَالخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدِ وَفَى وَالنَّحَمْعِ تَأْنِيثِ سَليمِ الْمَبْنَى وَالنَّمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ وَالنَّمْشَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ

كَسُرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتُحُ فَاقْتَ فِ وَجَمْعِ تَكُسِيرٍ إِذَا مَا انْصَرَفَا وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي المُثَنَّى وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلَّ مَا لاَ يَنْصَرِفْ

#### الشرح:

للخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي علامة أصلية، وعلامتان نائبتان وهما: الياء والفتحة.

فأما الكسرة: فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: الاسم المفرد بشرط أن يكون منصرفاً، أي: قابلاً للتنوين، نحو: قرأت في كتاب، فكتاب: اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف.

الموضع الثاني: جمع التكسير بشرط أن يكون منصرفاً أيضاً، نحو:

قرأت في كتب، فكتب: مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف.

الموضع الثالث: الجمع المؤنث السالم، نحو: مررت بمسلمات، فمسلمات: اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.

وأما الياء: فتنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: المثنى، نحو: مررت برجلين، فرجلين: اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى.

الموضع الثاني: الجمع المذكر السالم، نحو: مررت بالمؤمنين، فالمؤمنين: اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم.

الموضع الثالث: الأسماء الخمسة مع توفر الشروط الستة السابقة، نحو: مررت بأبيك، فأبيك: اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة.

وأما الفتحة: فتنوب عن الكسرة في الاسم المفرد وجمع التكسير إذا كانا غير منصرفين، أي: غير قابلين للتنوين، نحو: مررت بأحمد، فأحمد: اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف وكذلك مررت بمساجد، فمساجد: اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه جمع تكسير غير منصرف.



#### € النص: -

# 🥮 باب علامات الجزم

وَالْحَدُنُ لِلْجَزِمِ عَلَامَتَانِ صَحِيحَ الآخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَى صَحِيحَ الآخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَى آخِرُهُ وَالْخَمْسَةَ الأَفْعَالاً

إِنَّ السِسُكُسونَ يَسا ذَوِي الأَذْهَسانِ فَاجْزِمْ بِتَسْكِسِنِ مُنضَارِعًا أَتَى وَاجْزِمْ بَحَذْفِ مَا اكْتَسَى اعْتِلاَلاَ

#### الشرح:

للجزم علامتان: السكون والحذف.

فأما السكون: فيكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف صحيح، نحو قوله تعالى: ﴿لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ مِّن مَثال سَعَتِهِ ﴿ مَثال مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ونحو مثال الناظم: لم يقم.

وينوب الحذف عن السكون في موضعين اثنين:

الموضع الأول: الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، نحو قوله تعالى: ﴿فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ ﴿ اللَّهُ مَا يَكُو مَا مَضَارَعَ مَجْزُومٌ وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة التي قبله دليل عليه، ونحو: لم يخش، ولم يرم.

الموضع الثاني: الأفعال الخمسة، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾، فتفعلوا الأولى: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، قال شيخنا \_ حفظه الله \_: واجتمع ذلك في قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ﴾.

#### → النص: -

#### اب الأفعال الله

وَهْدِيَ ثَسِلاَثَـةٌ مُسضِيٍّ قَسدْ خَسلاَ فَالمَاضِي مَفْتُوحُ الأَخِيرِ أَبَدَا ثُـمَّ الـمُسضَارِعُ الَّذِي فِني صَدْدِهِ وَحُسخُسمُهُ السرَّفْعُ إِذَا يُسجَسرَّدُ

وَفِ عُسلُ أَمْسِ وَمُسضَارِعٌ عَسلاً وَالْأَمْنُ بِالجَرْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى وَالْأَمْنُ بِالجَرْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى إِحْسدَى زَوَائِسدِ أَنسيْستُ فَسادْرِهِ مِسْ نَساصِبِ وَجَسازِم كَسَسْعَدُ

#### الشرح:

تنقسم الأفعال إلى ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر.

فالماضي: هو ما دلَّ على وقوع حدث قبل زمن التكلم، نحو: دخل زيد.

والأمر: هو ما دلّ على طلب وقوع حدث بعد زمن التكلم، نحو: ادخل.

والمضارع: هو ما دلّ على وقوع حدث في زمن الحال أو الاستقبال، نحو: يدخل.

وقوله: (علا) أي: علت رتبته بكونه معرباً بخلاف الماضي والأمر فإنهما مبنيان.

وحكم الفعل الماضي البناء على الفتح دائماً إلاَّ في مسألتين اثنتين:

الأولى: إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه حينئذ يبنى على السكون لأنه الأصل في المبني، نحو: قرأت.

الثاني: إذا اتصل به واو الجماعة فإنه حينئذ يبنى على فتح مقدّر منع من ظهوره حركة مناسبة، نحو: كتبوا.

وحكم الأمر أنه مبني على ما يجزم به مضارعه، أي: إذا كان المضارع يجزم بالسكون فإنَّ الأمر يبنى على السكون، نحو: قم.

وإذا كان المضارع يجزم بحذف حرف العلة فإنَّ الأمر يُبنى على حذف حرفة العلة، نحو: ادع، وإذا كان المضارع يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة فإنَّ الأمر يُبنى على حذف النون، نحو: اكتبا.

وقال بعضهم: إنَّ الأمر ليس قسماً مستقلاً بذاته، بل هو مضارع

مجزوم بلام الأمر حذفت وحذف منه حرف المضارع، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: (والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى).

والمضارع ما كان في أوله حرف زائد من الحروف التي يجمعها. قولك: أنيت.

فالهمزة للمتكلم، نحو: أكتب، والنون للجماعة المتكلمة أو للمعظّم نفسه، نحو: نحن نكتب، وقوله تعالى: ﴿ غَنْ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾، والياء للغائب، نحو: هو يكتب، والتاء للمخاطب أو الغائبة، نحو: أنت تكتب، وهي تكتب.

وقوله: (فادره) أي: فاعلمه.

وحكم المضارع الرفع إذا تجرد، أي: خلا من الناصب والجازم.

#### ◄ النص: -

# 🥮 باب النواصب

وَنَصْبُهُ بِأَنْ وَلَنْ وَكَيْ وَكَيْ وَلاَمِ كَيْ لاَمِ البُحُودِ يَا أُخَيَ كَنْ لاَمِ البُحُودِ يَا أُخَيَ كَذَاكَ حَتَّى وَالبَوَاوِ ثُمَّ أَوْ رُزِقْتَ اللَّطْفَا

#### الشرح:

أي: ونصب الفعل المضارع بعشرة نواصب، وهي:

- أن: وتنصب ظاهرة ومضمرة لذلك قدمها وهي حرف مصدر ونصب، وذلك لأنها تؤول مع الفعل المضارع الذي نصبته بمصدر، نحو: يعجبني أن تفهم، أي: يعجبني فهمك ففهم مصدر تفهم.

- لن: وهي حرف نفي ونصب، فهي تنفي وقوع الفعل وتنصبه، نحو: لن أضرب.

- إذن: وهي حرف جواب وجزاء، ومعنى ذلك: أنه إذا قال لك قائل: سآتيك غداً، فقلت له: إذن أكرمك، فقد أجبته وجازيته، ويشترط فيها لنصب الفعل المضارع ثلاثة شروط:

أولاً: أن تكون في صدر الجواب، فلو قلت مثلاً: زيد إذن يكرمك، لا يجوز النصب.

ثانياً: أن لا يفصل بينهما فاصل سوى القسم والنفي، فالقسم نحو: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل النمشيب والنفي نحو: إذن لا أكرمك.

ثالثاً: أن يكون الفعل بعدها دالاً على الاستقبال فلو دل على الحال لما جاز النصب، نحو إجابتك لمن قال لك: إني أحبك: إذن تصدق.

- كي: وهي حرف مصدر ونصب، ويشترط فيها حتى تنصب الفعل المضارع بعدها أن تسبق بلام التعليل لفظاً أو تقديراً، فالأول: نحو: ذاكر لكي تنجح، والثاني: نحو: ذاكر كي تنجح، إذا نويت اللام، أي: لكي تنجح، فإذا لم تسبق بلام التعليل لا لفظاً ولا تقديراً فالفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوباً بعد كي، فكأنك قلت: ذاكر كي أن تنجح، ولكن لا يجوز أن تظهر: «أن».
- لام كي: وهي لام التعليل التي ذكرت من قبل، نحو: ذاكر لتنجح، والصحيح أنَّ الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعليل فلو قلت: ذاكر لأن تنجح، لجاز.
- لام الجحود: وهي اللام التي تسبق بد: «ما كان»، أو: «لم يكن»، أو: «إن كان» نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾، فيعذب: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود، وهي مسبوقة بما كان، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ الأَية، فيغفر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود وهي مسبوقة بلم يكن، وقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مَصَمُرُهُمْ لِتَرُولُ الجَحود وهي مسبوقة بلم يكن، وقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مَصَمُرُهُمْ لِتَرُولُ

مِنْهُ ٱلِجِبَالُ﴾ الآية، فتزول: فعل مضارع بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود المسبوقة به: إن كان.

- حتى: وهي للغاية والنصب يكون بأن مضمرة وجوباً بعدها، نحو قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾، فيرجع: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى.

- الجواب بالفاء والواو: أي: أنَّ الفعل المضارع ينصب إذا وقع بعد فاء السببية أو واو المعية الواقعتين في جواب نفي أو طلب، والنصب يكون كذلك بأن مضمرة وجوباً بعدهما.

مثال النفي قوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾، يموتوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي وهو قوله: (لا يقضى).

والطلب ثمانية أشياء:

١ ـ الأمر نحو:

يا ناق سيري عنقاً فسيحا إلى سليمان فنستريحا

نستريح: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر وهو قوله: (سيري).

٢ - الدعاء نحو:

رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن

أعدل: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب الدعاء وهو قوله: (رب وفقني).

٣ ـ النهي: نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ ﴾.

يحلّ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي وهو قوله: (لا تطغوا).

ومثال واو المعية قول أبي الأسود الدؤلي:

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

تأتي: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية الواقعة في جوب النهي وهو قوله: (لا تنه).

٤ - السؤال أو الاستفهام نحو:

هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد

أرجو: فعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام وهو قوله: (هل تعرفون).

٥ ـ العرض: وهو الطلب برفق ولين نحو:

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا

تبصر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب العرض وهو قوله: (ألا تدنو).

7 - التحضيض: وهو الطلب بشدة وإزعاج نحو قوله تعالى حكاية عمن حضره الموت: ﴿رَبِّ لَوْلا أَخْرَتَنِى إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأُصَّدَوَ ﴾ الآية، أصدق: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السبيبة الواقعة في جواب التحضيض وهو قوله: (لولا أخرتني).

٧ - التمني: وهو طلب ما يستحيل عادةً أو ما فيه عسر نحو:

ألاليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

أخبر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السبية الواقعة في جواب التمني وهو قوله: (ليت الشباب يعود يوماً).

٨ - الترجي: وهو طلب ما يقرب حصوله عادة نحو: لعل الله يشفيني فأزورك.

أزور: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السبية الواقعة في جواب الترجي وهو قوله: (لعل الله يشفيني).

الناصب العاشر والأخير: أو، ويأتي بمعنى إلى نحو قوله:

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر

أدرك: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد أو التي بمعنى: إلى أن أدرك المنى.

ونحو: لألزمنك أو تقضيني ديني، فتقضي: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد أو التي بمعنى: إلى، أي: إلى أن تقضيني ديني.

ويأتي بمعنى: إلا، نحو قوله:

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما

تستقيم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد أو التي بمعنى: إلا، أي: إلا أن تستقيم.

← : النص

# 🥮 باب الجوازم

بِسلَسمْ وَلَسمَّا وَأَلَسمْ أَلَسمَّا فَسَا فِي لِسلَّمَ اللَّمَالاَ فِي النَّهْ وَاللَّمَالاَ أَيْسنَ إِذْمَسا أَيُّ مَستَسى أَيَّسانَ أَيْسنَ إِذْمَسا فِي النَّهْ وَادْر المَأْخَذَا فِي النَّهْ وَادْر المَأْخَذَا

وَجَسِزْمُهُ إِذَا أَرَدْتَ السَجَسِزْمَسا وَلاَمِ الأَمْسِرِ وَالسِدُعَساءِ ثُسمً لاَ وَلاَمِ الأَمْسِرِ وَالسَدُعَساءِ ثُسمً لاَ وَمَسِنْ وَأَنَّسَى مَهْمَسا وَمَسِنْ وَأَنَّسَى مَهْمَسا وَحَيْشُمَا ثُسمً إِذَا

# الشرح:

وجزمه: أي: الفعل المضارع بهذه الأدوات التي سيذكرها وهي على قسمين: قسم يجزم فعلاً واحداً، وقسم يجزم فعلين.

# أولاً: ما يجزم فعلاً واحداً:

- ١ لم: حرف نفي وجزم وقلب، فهي تنفي وقوع الفعل وتجزمه وتقلب دلالته من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضي، نحو: لم يقم زيد، فيقم: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ولم نفت قيام زيد في الزمن الماضي.
- ٢ ـ لمّا: حرف نفي وجزم وقلب كذلك، نحو: لمّا يقم زيد، يقم:
  فعل مضارع مجزوم بلمّا وعلامة جزمه السكون.
- " ألم: هي نفسها لم دخلت عليها همزة التقرير، وهي التي تجعل المخاطب يقرّ بما خاطبته به، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَوْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ لَكُ مَا فَنَشْرَحَ: فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون، وليست نافية حنئذ.
- ٤ ـ ألما: هي نفسها لمّا دخلت عليها همزة التقرير، نحو: ألمّا أحسن إليك، فأحسن: فعل مضارع مجزوم بألمّا وعلامة جزمه السكون.
- - لام الأمر: إذا كان الطلب من أعلى إلى أدنى، نحو قوله تعالى: ﴿ لِلنَّفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةً ﴾، ينفق: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون.
- 7 لام الدعاء: إذا كان الطلب من أدنى إلى أعلى، نحو قوله تعالى: ﴿ يَكَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾، يقض: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.
- ٧ لا الناهية: إذا كان النهي من أعلى إلى أدنى، نحو قوله تعالى:
  ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّفَةَ ﴾ ، تقربوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة.
- ٨ ـ لا الدعائية: إذا كان النهي من أدنى إلى أعلى، نحو قوله تعالى:
  ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾، تؤاخذ: فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون.

# ثانياً: ما يجزم فعلين:

وتسمى أدوات الشرط الجازمة، والشرط هو ربط جملة بأخرى، ويسمى الفعل الأول: فعل الشرط، ويسمى الثاني: جوابه وجزاءه.

ا - إن: حرف شرط جازم، نحو قوله تعالى: ﴿إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوَ تُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾، فإن: حرف شرط جازم، وتخفوا: فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون، وهو فعل الشرط، ويعلم: هو جوابه وجزاؤه، مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون.

٢ ـ ما: اسم شرط جازم، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾، ما: اسم شرط جازم، وتفعلوا: فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه وعلامة جزمه حذف النون، ويعلم: جوابه وجزاؤه مجزوم بما وعلامة جزمه السكون.

" - من: اسم شرط جازم، نحو قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَتُقَالَ وَتُقَالَ وَتُقَالَ وَمُونَ يَعْمَلُ الشرط مجزوم دَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرَهُ ﴿ فَهُ مَن السم شرط جازم، يعمل: فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

٤ - أنى: اسم شرط جازم، نحو قوله:

فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر

أنى: اسم شرط جازم، وتأت: فعل الشرط مجزوم بأنى وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتلتبس: جوابه وجزاؤه مجزوم بأنى وعلامة جزمه السكون.

٥ - مهما: وهي اسم على الراجح لجزم فعلين نحو:

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفي على الناس تعلم

فمهما: اسم شرط جازم، وتكن: فعل الشرط مجزوم بها وعلامة

جزمه السكون، وتعلم: جوابه وجزاؤه مجزوم بها وعلامة جزمه السكون المقدّر.

آ \_ أيّ: وهي اسم شرط جازم، نحو قوله تعالى: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾، أي: اسم شرط جازم، وتدعوا: فعل الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النوذ، والجملة الإسمية: ﴿ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ في محل جزم جواب الشرط.

٧ - متى: اسم شرط جازم نحو قوله:

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني

فمتى: اسم شرط جازم، وأضع: فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وكسر للالتقاء الساكنين، وتعرفوا: جوابه وجزاؤه مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأصل: تعرفونني.

٨ - أيان: اسم شرط جازم نحو:

إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة فأيان ما تعدل بها الريح تنزل

أيان: اسم شرط جازم، وتعدل: فعل الشرط مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون، وتنزل: جوابه وجزاؤه مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون وكسر للروي.

٩ - أين: اسم شرط جازم، نحو قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾، أين: اسم شرط جازم، وتكونوا: فعل الشرط مجزوم بأين وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويدرك: جوابه وجزاؤه مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون.

١٠ - إذما: حرف على الراجح شرط جازم نحو قوله:

فإنك إذما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا

إذما: حرف شرط جازم، وتأت: فعل الشرط مجزوم بإذما وعلامة

جزمه حذف حرف العلة، وتلف: جوابه وجزؤاه مجزوم بإذما وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

١١ - حيثما: اسم شرط جازم نحو قوله:

حيثما تستقم يقدر لك ال له نجاحاً في غابر الأزمان

فحيثما: اسم شرط جازم، وتستقم: فعل الشرط مجزوم بحيثما وعلامة جزمه السكون، ويقدر: جوابه وجزاؤه مجزوم بحيثما وعلامة جزمه السكون أيضاً.

17 - كيفما: اسم شرط جازم عند الكوفيين، نحو: كيفما تجلس أجلس، فكيفما: اسم شرط جازم، وتجلس: فعل الشرط مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون، وأجلس: جوابه وجزاؤه مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون، ويشترط في فعل الشرط وجوابه أن يكونا من نفس المادة.

١٢ - إذا: اسم شرط جازم في الضرورة الشعرية نحو:

استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل

إذا: اسم شرط جازم، وتصب: فعل الشرط مجزوم بإذا وعلامة جزمه السكون، وتجمل: فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط.

# - : النص

# 🥮 باب الفاعل

الفَاعِلَ ارْفَعْ وَهُو مَا قَدْ أُسْنِدًا إلَيْهِ فِعْلٌ قَبْلَهُ قَدْ وُجِدًا وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا كَاصْطَادَ زَيْدٌ وَاشْتَرَيْتُ أَعْفَرَا

#### الشرح:

الفاعل: هو الاسم الذي أسند إليه، أي: نسب إليه فعل قبله، بمعنى: حدثت عنه بفعل سبقه وحكمه الرفع وجوباً، نحو: قام زيد، ومات عمرو، وينقسم إلى قسمين:

ظاهر: أي: أن يكون اسماً ظاهراً نحو المثالين السابقين، ومثل له الناظم بقوله: اصطاد زيد، فزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو اسم ظاهر.

مضمر: نحو: ضربت وضربنا للمتكلم، فالتاء: ضمير متصل مبني على السكون في على السكون في محل رفع فاعل، ونا: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن: للمخاطب، فالتاء: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والآخر مبني على الكسر في محل رفع فاعل، وتما: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وتن: فاعل، وتما: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وتن: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

وضرب وضربا وضربا وضربوا وضربن: للغائب، فالفعل الأول: فيه ضمير مستتر تقديره: ضمير مستتر تقديره: هو في محل رفع فاعل، وفي الثاني: ضمير مستتر تقديره: هي في محل رفع فاعل، وفي الثالث: الألف: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي الرابع: الواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي الرابع: الواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.



#### € النص:

# 🥮 باب النائب عن الفاعل

إِذَا حَلْفُتَ فِي الْكُلام فَاعِلاً مُخْتَصِرًا أَوْ مُبْهِمَا أَوْ جَاهِلاً

فَأَوْجِبُ التَّأْخِيرَ لِلْمَفْعُولِ بِهُ فَأُوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَكَسْرُ مَا وَمَا تُبِيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا أَيْضًا ثَبَتْ

وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهُ قُالْتَبِهُ قُالْتَبِهُ قُالْتَبِهُ قُلْمُ فَعِيلًا مُسْتَانِعِ يَسْجِبُ فَسَنْدُهُ بِسِلا مُسْتَانِعِ كَاكُومَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ كَاكُومَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ

# الشرح:

إذا كان لديك كلام فيه فعل وفاعل ومفعول ثم حذفت الفاعل اختصاراً للعلم به أو إبهاماً حتى لا يعلمه السامع أو جهلاً منك له، فتقول في نحو: سرق زيد المتاع، سُرِقَ المتاع، ففي هذه الحالة يجب تأخير المفعول به وكان من قبل يجوز تقديمه على الفعل، فجائز أن تقول قبل حذف الفاعل: المتاع سرق زيد، ولكن بعد الحذف لا يجوز ذلك لأنه صائر نائباً عن الفاعل والفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، وهو ما أشار إليه في باب الفاعل بقوله: (إليه فعل قبله قد وجد)، وكذلك يجب رفعه بعد ما كان منصوباً، وذلك لأنه ناب عن الفاعل، والفاعل حكمه الرفع وجوباً كما عرفت ذلك من قبل، ولذلك قال الناظم: (حيث ناب عنه فانته).

والفعل أيضاً يتغير إشعاراً بهذا الحذف، فيضم أوله سواء كان ماضياً أو مضارعاً، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: (فأول الفعل اضممن)، ويكسر ما قبيل آخر الماضي، ويفتح ما قبيل المضارع، ويجتمع ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَنُقُبِلُ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾، ونحو: ضُرِب زيد، ويُضرَب عمرو.

وينقسم هو أيضاً إلى ظاهر وإلى مضمر.

فالظاهر نحو ما سبق، والمضمر نحو: أكرمت وأكرمنا للمتكلم، وأكرمت وأكرمن وأكرمت وأكرمت وأكرمت وأكرمت وأكرمت وأكرمت وأكرما وأكرموا وأكرمن: للغائب.

# 🥮 باب المبتدأ والخبر

وَظَاهِرًا يَاأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا كَالقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهُوَ مُفْتَرَى

المُبْتَدَا اسْمٌ مِنْ عَوَامِلَ سَلِمْ لَفُظِيَةٍ وَهُو بِرَفْع قَدْ وُسِمْ

# الشرح:

المبتدأ: هو الاسم الذي سلم - أي: تجرد - من العوامل اللفظية، وحكمه الرفع بالابتداء، نحو: زيد قائم، فزيد: مبتدأ لم يرفعه عامل لفظي بل معنوي هو الابتداء، وهو قسمان:

ظاهر: نحو المثال السابق، ونحو مثال الناظم: القول يستقبح، فالقول: مبتدأ مرفوع بالابتداء وهو اسم ظاهر.

ومضمر: وهو اثنا عشر ضميراً:

أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو: أنا صائم، ومثّل له الناظم بقوله: هو مفترى، ففي المثال الأول: أنا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفي المثال الثاني: هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أي: أنَّ القول مستقبح حال كونه مفترى، أي: مكذوباً.

#### € النص:

وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الَّذِي قَدْ أُسْنِدَا وَمُفْرَدًا يَاأَتِي وَغَيْرَ مُفْرَدِ وَالسُّسَانِي قُـلُ أَرْبَعَـةٌ مَـجْرُورُ وَالظِّرْفُ نَحْوُ الخَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا زَيْدٌ أَتَى وَالمُبْتَدَا مَعَ البَحْبَرْ

إلَـنِـهِ وَارْتِهـفَاعَه الْهـزَمْ أَبَهـدَا فَأُوَّلٌ نَحْوُ سَعِيدٌ مُهْتَدِي نَحْوُ العُقُوبَةُ لِمَنْ يَجُورُ وَالفِعْلُ مَعْ فَاعِلِهِ كَقَوْلِنَا كَـقَـوْلِـهِـمْ زَيْـدٌ أَبُـوهُ ذُو نَـظَـرْ

#### الشرح:

الخبر: هو الجزء المسند الذي يتم مع المبتدأ فائدة، وحكمه الرفع لزوماً، وهو مرفوع بالمبتدأ وهو نوعان:

ا ـ مفرد: وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيدخل فيه المثنى والجمع فتقول: زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، فكل من قائم وقائمان وقائمون: خبر مفرد، ومثّل له الناظم بقوله: سعيد مهتدي، فمهتدي: خبر مفرد مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على الياء منع من ظهورها الثقل.

# ٢ \_ غير مفرد: وهو أربعة أقسام:

القسم الأول: الجار والمجرور، فقد يكون الخبر عبارة عن جار ومجرور في محل رفع خبر، نحو: زيد في الدار، فزيد: مبتدأ، وفي الدار: جار ومجرور في محل رفع خبر، ومثّل له الناظم بقوله: العقوبة لمن يجور، فالعقوبة: مبتدأ، ولمن يجور: جار ومجرور في محل رفع خبر.

القسم الثاني: الظرف، فقد يكون الخبر عبارة عن ظرف في محل رفع خبر، مثّل له الناظم بقوله: الخير عند أهلنا، فالخير: مبتدأ، وعند: ظرف منصوب في محل رفع خبر وهو مضاف، وأهلنا: مضاف إليه.

القسم الثالث: الفعل مع فاعله وهو ما يسمى: بالجملة الفعلية، ومثّل له الناظم بقوله: زيد أتى، فزيد: مبتدأ مرفوع، وأتى: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، والجملة الفعلية من الفعل الفاعل في محل رفع خبر.

القسم الرابع: المبتدأ مع الخبر وهو ما يسمى: بالجملة الاسمية، ومثّل لها الناظم بقوله: زيد أبوه ذو نظر، فزيد: مبتدأ أول مرفوع، وأبو: مبتدأ ثانٍ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء: مضاف إليه، وذو: خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه

من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، ونظر: مضاف إليه، والجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول.

318 318 318

: النص

# 🛞 باب كان وأخواتها

وَرَفْعُكَ الاسْمَ وَنَصْبُكَ الخَبَرْ كَانَ وَظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا مَا زَالَ مَا انْفَكَ وَمَا فَتِىءَ مَا لَهُ بِمَا لَهَا كَكَانَ قَائِمَا

بِهَذِهِ الأَفْعَالِ حُكُمٌ مُعْتَبَرْ أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ مَعْ مَا بَرِحَا ذَامَ وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا زَيْدٌ وَكُنْ بَرَا وَأَصْبِحْ صَائِمَا

### الشرح:

بعدما انتهى من الكلام على المبتدأ والخبر، شرع في الكلام على النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما.

والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة، تقول: نسخت الشمس الظل، أي: رفعته، واصطلاحاً: رفع لحكم سابق بحكم لاحق، والنواسخ ثلاثة أنواع: فالنوع الأول: يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع الأول ويسمى: اسمه وينصب الثاني ويسمى: خبره، وهو كان وأخواتها، والنوع الثاني: يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل عكس عمل كان وأخواتها، أي: ينصب المبتدأ والخبر فيعمل عكس عمل كان وأخواتها، أي: ينصب المبتدأ ويسمى: اسمه ويرفع الخبر ويسمى: خبره، وهو إن وأخواتها، والنوع الثالث: يدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما على أنهما مفعولان له وهو ظن وأخواتها، والكلام الآن على النوع الأول: وهو: كان وأخواتها، وهي كلها أفعال ناقصة.

فالأول: كان: وهي تدلّ على اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، نحو: كان زيد قائماً.

الثاني: ظل: وهي تدلّ على اتصاف المبتدأ بالخبر في النهار، نحو: ظل زيد صائماً.

الثالث: بات: وهي تدلّ على اتصاف المبتدأ بالخبر ليلاً، نحو: بات زيد عليلاً.

الرابع: أضحى: وهي تدلّ على اتصاف المبتدأ بالخبر ضحى، نحو: أضحى زيد قائماً.

الخامس: أصبح: وهي تدلّ على اتصاف المبتدأ بالخبر صباحاً، نحو: أصبح زيد نشيطاً.

السادس: أمسى، وهي تدلّ على اتصاف المبتدأ بالخبر مساء، نحو: أمسى زيد ذاكراً.

السابع: صار، وهي تدلّ على التحول والانتقال، نحو: صار السعر رخيصاً.

وهذه الأفعال السبعة متصرفة تصرفاً كاملاً، وتعمل هذا العمل دون شرط لذلك قدمها.

الثامن: ليس، وهي تدلّ على نفي اتصاف المبتدأ بالخبر في الحال عند الإطلاق، نحو: ليس اليوم حاراً، وجعلها الناظم ثامنة، لأنها غير متصرفة وإن كانت تعمل هذا العمل دون شرط.

التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: برح وزال وانفك وفتىء، وهذه الأفعال الأربعة متصرفة تصرفاً ناقصاً وتعمل هذا العمل بشرط أن تسبق بنفي أو شبهه لهذا أخرها، نحو: ما برح زيد قارئاً، وما زال عمرو سامعاً، وهي حينئذ تدلّ على ملازمة الخبر للمبتدأ حسب ما يقتضيه الحال.

الثالث عشر: دام وهي غير متصرفة وتعمل هذا بشرط أن تسبق بما المصدرية الظرفية، أي: التي تؤول بمصدر ينوب عن ظرف الزمان، نحو قولك: لا آتيك ما دام زيد نائماً، أي: مدة دوام زيد نائماً.

صاح شمر ولا ترل ذاكر ال موت فنسيانه ضلال مبين

فلا: ناهية، وتزل: فعل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون واسمه ضمير مستتر تقديره: أنت، وذاكر: خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والموت: مضاف إليه.



#### € النص:

# 🥮 باب إنَّ وأخواتها

عَـمَـلُ كَـانَ عَـكُـسُـهُ لأنَّ أَنَّ لَـكِـنَّ لَـيْـتَ وَلَـعَـلً وَكَـأَنَ تَـقُـولُ إِنَّ مَـالِـكَـا لَـعَـالِـمُ وَمِـثْلُهُ لَـيْتَ الحَبِيبَ قَادِمُ وَمِـثْلُهُ لَـيْتَ الحَبِيبَ قَادِمُ أَكُـدُ بِـالِّنَ أَنَّ شَـبُـهُ بِـكَـأَنَ لَكِنَّ يَـا صَاحِ للاسْتِدْرَاكِ عَن أَكُـدُ بِـالِنَّ أَنَّ شَـبُهُ بِـكَـأَنَ لَكِنَّ يَـا صَاحِ للاسْتِدُرَاكِ عَن أَكُـدُ بِـالِنَّ أَنَّ شَـبُهُ بِـكَـأَنَ لَكِنَّ يَـا صَاحِ للاسْتِدُرَاكِ عَن وَلِلتَّمَنِي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ وَلِلتَّمَرَجِّي وَالتَّـوَقُع لَـعَـلَ وَلِلتَّمَنِي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ وَلِلتَّمَرَجِي وَالتَّـوَقُع لَـعَـلَ وَلِلتَّمَانِي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ

# الشرح:

النوع الثاني: من أنواع النواسخ هو: إنَّ وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر وتعمل عكس عمل كان وأخواتها، أي: أنها تنصب المبتدأ والخبر وتعمل عكس عمل كان خبرها، وهي حروف كلها، ومثّل ويسمى: اسمها وترفع الخبر ويسمى: خبرها، وهي حروف كلها، ومثّل لعملها الناظم بقوله: إنَّ مالكاً لعالم، فإنّ: حرف نصب وتوكيد، ومالكاً: اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ولعالم: اللام لام

التوكيد، وعالم: خبر إنَّ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

وكذلك: ليت الحبيب قادم، فليت: حرف تمنّ ونصب، والحبيب: اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وقادم: خبر ليت مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

ثم بعد ذلك بين معاني هذه الحروف بقوله: (أكد بإن أن ..) فإن وأن: معناهما: التوكيد، أي: توكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، ولكن: للاستدراك، والاستدارك: هو رفع ما يتوهم إثباته أو إثبات ما يتوهم رفعه، فالأول: نحو: زيد كريم، فيتوهم أنه شجاع، فترفع هذا التوهم بقولك: لكنه جبان، فلكن: حرف استدراك ونصب، والهاء: اسمها ضمير متصل في محل نصب، وجبان: خبر لكن مرفوع، والثاني: نحو قولك: عمرو بخيل فيتوهم أنه ليس بشجاع فتثبت ما توهم رفعه، فتقول: لكنّه شجاع، وإعرابه كإعراب المثال السابق.

وليت: ومعناها: التمني وهو طلب ما يستحيل حدوثه عادة أو ما فيه عسر، نحو: ليت الشباب عائد، فليت: حرف تمنّ ونصب، والشباب: اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وعائد: خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ولعل: تكون للترجي، وهو انتظار المحبوب، نحو: لعل زيداً فائز، وتكون للتوقع، وهو انتظار المكروه، نحو: لعل عمراً هالك.



#### > النص:

# ه باب أفعال القلوب

انْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ مُبْتَدَا وَخَبَرَا وَهْيَ ظَنَنْتُ وَجَدَا رَأَى حَسِبْتُ وَاتَخَذْتُ عَلِمَا كَذَاكَ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا وَأَى حَسِبْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا تَقُولُ وَخِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا تَقُولُ وَخِلْتُ عَمْرًا حَاذِقَا فِي قَوْلِهِ وَخِلْتُ عَمْرًا حَاذِقَا

# الشرح:

النوع الثالث: من النواسخ: ظن وأخواتها، وتسمى: بأفعال القلوب، وذلك لأن غالبها يتعلق بالقلب، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، فيكون المبتدأ مفعولاً أول والخبر مفعولاً ثانياً.

أولها: ظن: وهي تفيد الرجحان، نحو: ظننت زيداً عالماً، وقد تفيد اليقين، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنِّ لَأَظُنُكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾، فالكاف: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أول، ومثبوراً: مفعول ثان.

ثانيها: وجد: وتفيد اليقين، نحو قوله تعالى: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا ﴾، فالهاء: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أول، وخيراً: مفعول ثانٍ منصوب.

ثالثها: رأى: وهي تفيد اليقين غالباً نحو قول الشاعر:

رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا

فَالله: لَفُظُ الْجَلَالَةُ مَفْعُولُ أُولُ، وأَكْبَر: مَفْعُولُ ثَانٍ.

رابعها: حسب، وهي تفيد الظن، نحو: حسبت زيداً قائماً، وقد تفيد اليقين نحو قول الشاعر:

حسبت التقى والجود خير تجارة رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا فالتقى: مفعول أول، وخير: مفعول ثانٍ.

خامسها: جعل: وتأتي للظنّ، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ الْمَلَيْمِكَةُ الْمَلَيْمِكَةُ اللّهُمْ عِبَدُ الرَّمْنِ إِنَانًا ﴾، فالملائكة: مفعول أول، وإنانًا: مفعول ثانٍ، وقد تأتي للتصير نحو قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾، الكعبة: مفعول أول، وقياماً: مفعول ثانٍ.

سادسها: زعم، وهي تفيد الظنّ نحو:

زعمتني شيخاً ولست بشيخ إنّما الشيخ من يدبّ دبيبا

فالياء: مفعول أول، وشيخاً: مفعول ثانٍ.

سابعها: خال، وهي تفيد الظنّ، نحو: خلت عمراً حاذقاً.

ثامنها: اتخذ، وهي من أفعال التصير، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتَّغَذَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِيرًا هيم: مفعول أول، وخليلاً: مفعول ثانٍ.

تاسعها: علم، وهي لليقين، نحو: علمت زيداً قائماً.

◄ النص: -

# 🥮 باب النعت

النَّغتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الأَلْبَابِ يَتْبَعُ لِلْمَنْعُوتِ فِي الإِعْرَابِ كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ كَحَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الأَمِيرِ كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ كَحَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الأَمِيرِ الشَّوح:

النعت لغة: الوصف، واصطلاحاً: هو الوصف المشتق المبيّن لمتبوعه.

قوله: (يا ذوي الألباب) أي: يا أصحاب العقول.

قوله: (يتبع للمنعوت في الإعراب) أي: يتبع النعت منعوته في رفعه ونصبه وخفضه، فإن كان المنعوت مرفوعاً كان النعت مرفوعاً، نحو: جاء زيد الفاضل، فالفاضل: نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع، وإن كان المنعوت منصوباً كان النعت منصوباً، نحو: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾، المستقيم: نعت للصراط ونعت المنصوب منصوب، وإن كان المنعوت مخفوضاً كان النعت مخفوضاً، نحو: مررت بزيد الفاضل، فالفاضل: نعت لزيد ونعت المخفوض مخفوض.

قوله: (كذاك في التعريف والتنكير) أي: أنَّ المنعوت إن كان معرفة،

كان النعت معرفة كالأمثلة السابقة، وإذا كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو: ﴿ هَاذَا صِرَافً عَلَى مُسْتَقِيعُ ﴾، فصراط: نكرة، وكذلك مستقيم، ونحو: ﴿ وَيَنَهَدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾، و: ﴿ وَإِنِّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وسيأتي بيان معنى المعرفة والنكرة إن شاء الله.

3% 3% 3%

← النص

# 🥮 باب المعرفة

وَاعْلُمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ أَنَّ الْمَعْرِفَهِ وَمَــا إلَــى أَحَــدِ هَــذِي الأَرْبَــعَــه نَـحْـوُ أَنَـا وَهِـنْدُ الـغُـلاَمُ

خَمْسَةُ أَشْيَا عِنْدَ أَهْلِ المَعْرِفَه وَهْيَ الضَّمِيرُ ثُمَّ الاسْمُ العَلَمُ وَذُو الأَدَاةِ ثُمَّ الاسْمُ المُبْهَمُ أضِيفَ فَافْهَمْ المِشَالَ وَاتْبَعَه وَذَاكَ وَابْسنِسي عَسمَسنَا إنْسعَامُ

# الشرح:

المعرفة لغةً: مصدر من عرفت الشيء ضد جهلته، واصطلاحاً: خمسة أشياء عند أهل المعرفة بهذا الفن وهم النحاة.

**أولها**: الضمير، نحو: أنا، وأنت، وهو.

ثانيها: الاسم العلم، وهو الذي يعين مسماه مطلقاً، كزيد ومحمد و مكة .

ثالثها: ذو الأداة، أي: المحلى بالألف واللام، كالرجل والكتاب.

رابعها: الاسم المبهم، وهو اسم الإشارة نحو هذا وهذه، ويلحق به الاسم الموصول، نحو: الذي.

خامسها: المضاف إلى أحد هذه المعارف، فما أضيف إلى ضمير يصير معرفة، نحو: غلامي، فغلام: نكرة وهو مضاف إلى ضمير وهو ياء المتكلم فصار بذلك معرفة، وما أضيف إلى علم صار معرفة، نحو: غلام زيد، وما أضيف إلى المحلى بالألف واللام صار معرفة، نحو: غلام الرجل، وما أضيف إلى الاسم المبهم صار معرفة، نحو: غلام هذا، وغلام الذي.

وقوله: (أنا وهند و . . .) فأنا: مثال الضمير، وهند: مثال العلم، والغلام: مثال ذي الأداة، وذاك: مثال الاسم المبهم، وابني: مثال المضاف إلى أحد هذي الأربعة.

€ النص:

# 🥮 باب النكرة

وَإِنْ تَرَ اسْمَا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ المُنَكَّرُ وَمَهْمَا تُرِدِ تَقْرِيبَ حَدَّهِ لِفَهْمِ المُبْتَدِي فَسكُسلُ مَسا لأَلِسفِ وَالسلامِ يَنْصَلُحُ كَالْفَرَسِ وَالنَّعُلامَ

# الشرح:

النكرة لغة: مصدر من نكرت الشيء، أي: جهلته، واصطلاحاً: هو الذي يشيع في جنسه، ولا يعين واحداً بنفسه، مثاله: رجل، فرجل: اسم شائع، أي: ذائع في جنس الرجال، ولا يعين رجلاً بنفسه.

وإذا لم تفهم هذا التعريف، فالمنكر: هو كل اسم يقبل دخول الألف واللام، ففرس: نكرة لأنه صالح لدخول الألف واللام، فتقول: الفرس، وكذلك غلام نكرة، لأنه صالح لدخول الألف واللام فتقول: الغلام، وهكذا...

## اب العطف العطف

هَـذَا وَإِنَّ العَـطْفَ أَيْـضَـا تَـابِعُ كَحَجَاءَ زَيْكُ وَمُحَمَدٌ وَقَدْ وَقَــوْلُ خَــالِــدِ وَعَــامِــر سَــدَدُ

حُسرُ وفُسهُ عَسشَسرَةٌ يَسا سَسامِسعُ السوَاوُ وَالسفَا ثُسمَ أَوْ إِمَّا وبَلْ لَكِنْ وَحَتَّى لاَ وَأَمْ فَاجْهَدْ تَنَلْ سَقَيْتُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدْ وَمَنْ يَتُبُ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدُ

#### الشرح:

العطف لغةً: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، واصطلاحاً: هو التابع بواسطة حرف من حروف مخصوصة.

الأول: الواو، وهي لمطلق الجمع، أي: أنّها لا تفيد ترتيباً، فإذا قلت: جاء زيد وعمرو، فإما زيد جاء أول ثم عمرو، وإما العكس، وإما أتبا معاً.

الثاني: الفاء، وهي للترتيب مع اتصال، نحو: جاء زيد فعمرو، أي: جاء زيد أول ثم عمرو وليس بينهما مهلة زمنية.

الثالث: ثمّ، وهي للترتيب مع انفصال، نحو: جاء زيد ثمّ عمرو، أي: جاء زيد أول ثمّ عمرو لكن بعد مدة زمنية فاصلة.

الرابع: أو، وهي للتخيير أو الإباحة بعد طلب، نحو: تزوج هنداً أو أختها، وجالس الفقيه أو المفسر، وللشك أو للتكشيك بعد خبر نحو: ﴿ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾، و: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبْيِنٍ ﴾.

الخامس: إمّا، وهي ك: أو، نحو: تزوج إمّا هنداً وإمّا أختها.

السادس: بل، وهي للإضراب إذا أتت بعد خبر مثبت أو أمر، ومعناه: أن تجعل الحكم لما بعدها، وتجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو: اضرب زيداً بل عمراً. وإذا أتت بعد نفي أو نهي فهي تقرر الحكم لما قبلها وتجعل ضده لما بعدها، نحو: ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيداً بل عمراً.

السابع: لكن، وهي تقرر الحكم لما قبلها وتجعل ضده لما بعدها، نحو: ما جاء زيد لكن عمرو.

الثامن: حتّى، وهي للغاية، ويشترط في المعطوف بها أن يكون جزءاً من المعطوف عليه، نحو: أكلت السمكة حتى رأسها.

التاسع: لا، وهي للنفي، وتأتي بعد أمر أو إيجاب أو نداء، فالأول: كقولك: اضرب زيداً لا عمراً، والثاني: كقولك: قام زيد لا عمرو، والثالث: كقولك: يا زيد لا عمرو.

العاشر: أم، وهي لطلب التعيين، نحو: عندك أزيد أم عمرو، فالمراد تعيين من عندك.

فالمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً كان المعطوف مرفوعاً، نحو: جاء زيد ومحمد، وإن كان منصوباً كان المعطوف منصوباً، نحو: سقيت عمراً وسعيداً من ثمد، والثمد: الماء القليل، وإن كان مخفوضاً كان المعطوف مخفوضاً، نحو: قول خالد وعامر سدد.

وإن كان المعطوف عليه مجزوماً كان المعطوف مجزوماً، ولا يكون ذلك إلا في الأفعال، نحو: ومن يتب ويستقم يلق الرشد، فمن: اسم شرط جازم، ويتب: مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، والواو حرف عطف، ويستقم: معطوف على يتب، والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون، ويلق: جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، والرشد: مفعول به منصوب.

# 🥮 باب التوكيد

وَيَسْبَعُ المُوكَدُ السَّوْكِيدُ فِي كَذَاكَ فِي السَّعْرِيف فَاقْفُ الأَثَرَا كَذَاكَ فِي السَّعْرِيف فَاقْفُ الأَثَرَا السَّفْسُ وَالعَيْنُ وَكُلِّ أَجْمَعُ كَسَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ يَسصُولُ كَسَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ يَسصُولُ وَمُسرَّ ذَا بِالسَّقُوم أَجْمَعِينَ

رَفْعِ وَنَصْبِ ثُمَّ خَفْضِ فَاعْرِفِ وَهَاذِهِ أَلْفَاظُهُ كَهَا تَسرَى وَمَا لأَجْهَعَ لَدَيْهِم يَسْبَعُ وَإِنَّ قَوْمِي كُلَهُمْ عُدُولُ فَإِنَّ قَوْمِي كُلَهُمْ عُدُولُ فَاحْفَظْ مِشَالاً حَسَنَا مُبِينَا

# الشرح:

التوكيد في اللغة: التقوية، واصطلاحاً: هو الذي يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهر، ويتبع التوكيد الموكّد في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه، ويكون بألفاظ معلومة:

1 - النفس والعين: ويكون فيهما ضمير يعود على الموكّد يتبعه في إفراده وتذكيره وتأنيثه، مثل: جاء زيد نفسه عينه، وجاءت هند نفسها عينها، فإن أكدت بهما المثنى والجمع، جمعتهما على أنفس وأعين، ويلتحق بهما ضمير يطابق المثنى والجمع، نحو: جاء الزيدان أنفسهما، والزيدون أنفسهم.

٢ - وكلّ وأجمع: يوكد بهما لرفع احتمال الخصوص، نحو: إنّ قومي كلّهم عدول، فقومي: اسم إنّ منصوب، وكلّ: توكيد له، وتوكيد المنصوب منصوب.

٣ ـ توابع أجمع: وهي: أكتع وأبصع وأبتع، وترافق غالباً أجمع،
 نحو: جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون.

وقوله: (فاحفظ مثالاً حسناً مبيناً) فقد مثل للمرفوع والمنصوب والمخفوض بمختلف ألفاظ التوكيد، فمثال المرفوع: جاء زيد نفسه يصول، فنفس: توكيد لزيد وهو مرفوع. ومثال المنصوب: إنَّ قومي كلهم عدول، فكلّ : توكيد لقوم وهو منصوب، ومثال المخفوض : مرّ ذا بالقوم أجمعين، فأجمعين : توكيد للقوم وهو مخفوض.

#### 200 200 200 200 200 200

#### : حناا ﴿

# اب البدل البدل

نِحْ لُ إِحْرَابَهُ وَالْفِعْ لُ أَيْضًا يُبْدَلُ إِنْ تُسْرَدُ إِحْصَاءَهَا فَاسْمَعْ لِقَوْلِي تَسْتَفِدُ إِنْ تُسرَوْدٍ بَسَهَ فِدُ وَكَ ذَا سُرُودٍ بَسَهَ جَا زَيْدٌ أَخُولُ ذَا سُرُودٍ بَسَهَ جَا رَيْدٌ أَخُولُ ذَا سُرُودٍ بَسَهَ جَا لَنَّمَنُ يَعْظِ الثَّمَنُ يَعْظِ الثَّمَنُ يَعْظِ الثَّمَنُ وَكَمَنُ مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَيْعُظِ الثَّمَنُ وَاقَنِي مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي اللَّعِبُ وَيُدْ حِمَارًا فَرَسَا يَبْغِي اللَّعِبُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّعِبُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّعِبُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلِيلُولُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْ

إِذَا اسْمُ أَبْدِلَ مِنِ اسْم يُنْحَلُ أَقْدَسَامُهُ أَرْبَسِعَةٌ فَاإِنْ تُرِدْ فَا الشَّيْءِ كَجَا فَبَدَلُ الشَّيْءِ كَجَا فَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ كَمَنْ وَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ كَمَنْ بَدُلُ الاشتِمَالِ نَحْوُ وَاقَنِي بَدَلُ الاشتِمَالِ نَحْوُ وَاقَنِي وَبِدُلُ الغَلَطِ نَحْوُ وَاقَنِي وَبِدَلُ الغَلَطِ نَحْوُ وَعَدْ وَكِبْ

#### الشرح:

البدل في اللغة: العوض، واصطلاحاً: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فالبدل يتبع المبدل منه في إعرابه، أي: في رفعه ونصبه وخفضه، وكذلك يبدل الفعل من الفعل وأقسامه أربعة: (فإن ترد إحصاءها) أي: حصرها عدّاً، فهي كالتالى:

أولاً: بدل الشيء من الشيء، ويسمى: بدل الكل من الكل، وهو أن يكون البدل هو نفسه المبدل منه، نحو: جاء زيد أخوك، فأخوك: بدل من زيد، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة.

ثانياً: بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض أقل من النصف أو النصف أو أكثر منه، نحو: أكلت الرغيف نصفه، فنصف: بدل من الرغيف، وبدل المنصوب منصوب.

ثالثاً: بدل الاشتمال، وهو أن يكون البدل منه مشتملاً على البدل،

أي: أن يكون البدل صفة من صفاته، نحو: أعجبني محمد خلقه، فخلقه: بدل اشتمال من محمد، وبدل المرفوع مرفوع.

رابعاً: بدل الغلط، نحو: ركب زيد حماراً فرساً، فرساً: بدل غلط من حمار، وذلك أنك كنت تريد أن تقول: فرساً، فسبقك لسانك، فقلت: حماراً، ثم صححت ذلك بقولك: فرساً، وإن كنت قد نسيت ثم تذكرت، فيسمى: بدل نسيان، وهناك بدل إضراب، وهو أن تأتي بالمبدل ثم تضرب عنه إلى البدل لمعنى ظهر لك، نحو: هذه جارية كالشمس القمر، فالقمر: بدل إضراب من الشمس.

ومثال إبدال الفعل من الفعل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكِ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَكَ الله عَلَ المجزوم مجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون.

318 318 318

€ النص:

# 🥮 باب المفعول به

مَبهْ مَا تَرَ اسْمَا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ كَسِمِ الْأَدِيبَ الْحَالِمَ الأَدِيبَ الْحَالِمَ الأَدِيبَ وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا وَالثَّانِي قُلْ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصَلُ وَمُنْفَصَلُ

فَذَاكَ مَفْعُولٌ فَقُلْ بِنَصْبِهِ وَقَدْ رَكِبْتُ الفَرَسَ النَّجِيبَا فَاقَلْ مِسْفَالُهُ مَا ذُكِرَا كَرَارَنِسِي أَخِسِي وَإِيَّاهُ أَصِلْ

# الشرح:

المفعول به: هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وحكمه النصب، مثل: زرت العالم الأديب، فزرت: فعل وفاعل، والعالم: مفعول به منصوب، وهو الذي وقعت عليه الزيارة، والأديب: نعت له، وكذلك: ركبت الفرس النجيب، فالفرس: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، والنجيب: نعت له، وينقسم إلى قسمين:

ظاهر: كالمثالين السابقين.

ومضمر: وهو قسمان:

متصل بالفعل، وهو اثنا عشر ضميراً، نحو: زارني وزارنا وزارك وزارك وزاركم وزاركن وزاره وزارها وزارهما وزارهم وزارهم وزارهن فزاره فزارها وزارهما وزارهم وزارهن في محل نصب فالياء في المثال الأول: ضمير متصل مبني على السكون في محل مفعول به، ونا في المثال الثاني: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهكذا.

ومنفصل عن الفعل، وهو اثنا عشر ضميراً أيضاً، نحو: إياي وصل وإيانا وصل وإياك وصل وإياك وصل وإياكما وصل وإياكم وصل وإياكم وصل وإياهم وصل وإياهم وصل وإياهم وصل وإياهم وصل وإياهم وصل وإياهم فصل وإياهم منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، وهكذا.

# # #

#### € النص:

## 🤲 باب المصدر

المَضدرُ اسمٌ جَاءَ ثَالِثَا لَدَى وَهُو لَدَى وَهُو لَدَى كُلُ فَتَى نَحُويُ وَهُو لَدَى كُلُ فَتَى نَحُويُ فَذَاكُ مَا وَافَقَ لَفُظُ فِعْلِهِ وَذَا مُوافِقٌ لِمَعْنَاهُ بِالأَ

تَصْرِيفِ فِعْلِ وَانْتِصَابُهُ بَدَا مَا بَيْنَ لَفْظِيٌ وَمَعْنَوِيٌ مَا بَيْنَ لَفْظِيٌ وَمَعْنَوِيٌ كَرُرُتُهُ زِيَارَةً لِفَضْلِهِ وَفَاقِ لَفْظِ كَفَرِحْتُ جَذَلاً

#### الشرح:

من منصوبات الأسماء: المفعول المطلق ولا يكون إلا مصدراً، لهذا عرّف المصدر. فالمصدر: هو الاسم الذي يأتي ثالثاً عند تصريف الفعل في عرف النحويين، نحو: ضرب يضرب ضرباً، فضرباً هو المصدر، فإذا انتصب بفعله أو في معناه لتوكيده به أو تبيين نوعه أو عدده فهو المفعول المطلق، وهو قسمان:

الفظي: وهو الذي يوافق لفظ فعله، نحو: زرته زيارة، فزيارة: مفعول مطلق لفظي لأنه وافق فعله في اللفظ وهو: زرته، وكقوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ﴾، فتكليماً: مفعول مطلق لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

٢ - معنوي: وهو الذي يوافق معنى فعله دون أن يوافقه في اللفظ،
 نحو: فرحت جذلاً، فجذلاً: مفعول مطلق معنوي، لأنّ الجذل بمعنى: الفرح.

# # # #

← : النص

# 🥮 باب الظرف

الظّرف مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ فِي أَمَّا الرَّمَانِيُ فَنَحْوُ مَا تَرَى أَمَّا الرَّمَانِيُ فَنَحْوُ مَا تَرَى وَعُسِدُوةً وَبُسِخْسِرةً نُسِمَ غَسِدًا عَسَسَاءًا او صَبَاحَا عُسَمَةً مَسسَاءًا او صَبَاحَا فُسمَ السَمَكَانِيُ مِشَالَهُ اذْكُرا فُسمَ السَمَكَانِيُ مِشَالَهُ اذْكُرا وَفَوْق تَدِحْتَ عِسنْدَ مسغ إِزَاءَ وَفَوْق تَدِحْتَ عِسنْدَ مسغ إِزَاءَ

وَزَمَنِياً وَمَكَانِيا يَفِي السيَوْمَ وَالسَّلِيالَةَ ثُمَ سَحَرَا حِسِينَا وَوَقْتَا أَبُدًا وَأَمَدا فَاسْتَعْمِلُ الفِكْرَ تَنَلُ نَجَاحَا فَاسْتَعْمِلُ الفِكْرَ تَنَلُ نَجَاحَا أَمَسامَ قُسدامَ وَخَسلُهِ فَ وَوَرَا تسلُه قَامَ وَهُسنَا حِسلَاءَ

# الشرح:

الظرف في اللغة: الوعاء، واصطلاحاً: هو كل اسم زمان أو مكان نصب على تقدير: «في»، نحو: صمت اليوم، أي: صمت في اليوم، وهو قسمان:

١ ـ الزماني، وهو نوعان: مبهم ومختص.

فالمبهم نحو: حين، ووقت، أبد، وأمد؛ فإنّ زمن هذه الأسماء مبهم غير محدد.

والمختص، نحو: اليوم، وهو: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وسحر إذا أردت سحر يوم معلوم، وهو: آخر ثلث الليل الأخير. وغدوة، وهي: من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبكرة، وهي: أول النهار من طلوع الفجر إلى الصبح. وغد، وهو: اليوم الذي يلي يومك هذا. وعتمة، وهي: الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق. ومساء، وهي: من الظهر إلى آخر النهار. وصباح، وهو: أول النهار.

وقوله: (فاستعمل الفكر تنل نجاحاً) أي: أنه أتاك بالمبهم منها والمختص ليبيّن لك أنَّ أسماء الزمان تنصب على إضمار «في» سواء كانت مبهمة أو مختصة.

Y - المكانيّ: ولا ينصب من أسماء المكان على إضمار «في» إلاً ما كان مبهماً، نحو: أمام وقدّام، وهما بمعنى واحد، نحو: جلست أمام المسجد، وخلف ووراء وهما بمعنى واحد كذلك، نحو: كنت خلف البيت، وفوق للمكان العالي، وتحت وهي ضد فوق، وعند وهي للمكان القريب، ومع وهي تدلّ على الاجتماع وإزاء، أي: موازياً، وتلقاء، أي: مقابل، وثم إشارة للمكان البعيد، وهنا إشارة للمكان القريب، وحذاء، أي: جانب.



: سفنا

اب الحال 🕮

الحالُ لِلْهَيْئَاتِ أَيْ لِمَا انْبَهَمْ مِنْهَا مُفَسِرٌ وَنَصْبُهُ انْحَتَمْ

كِجَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكَا مُبْتَهِجَا وَإِنَّنِي لَقِيتُ عَمْرًا رَائِدَا وَكَوْنُهُ نَسكِرَةً يَسا صَساحِ وَلَا يَسكُونُ غَالِبَا ذُو الحَالِ

وَبَاعَ بَكُرٌ الحِصَانَ مُسْرَجَا فَعِ المِشَالَ وَاعْرِفِ المَقَاصِدَا وَفَضْلَةً يَسجِبُ بِاتَّضَاحِ إلاَّ مُعَرِّفَا فِي الاسْتِعْمَالِ

#### الشرح:

الحال في اللغة: الهيئة التي يكون عليها الإنسان من خير أو شر، واصطلاحاً: هو الاسم المفسر لما خفي واستبهم من الهيئات، وحكمه النصب وجوباً.

وقد يكون حالاً من الفاعل كالمثال الأول: جاء زيد ضاحكاً مبتهجاً، فضاحكاً: حال من زيد وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في اخره، وقد يكون حالاً من المفعول به كالمثال الثاني، وهو قوله: باع بكر الحصان مسرجاً، فمسرجاً: حال من الحصان منصوب وقد يكون حالاً من الفاعل أو المفعول، كالمثال الثالث، وهو قوله: وإتني لقيت عمراً رائداً، فرائداً: يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في لقيت الذي هو فاعل، أو حالاً من عمراً الذي هو مفعول، لهذا قال: (فع المثال واعرف المقاصد) حالاً من على وعي من المثال واعرف مقصده في تعديد الأمثلة.

ويجب في الحال أن يكون نكرة، فلا يجيء معرفة كالأمثلة السابقة، فكل من: ضاحكاً ومبتهجاً ومسرجاً ورائداً نكرة، ويجب أن يكون فضلة في الكلام فلا يجيء عمدة فيه ويستغنى عنه غالباً.

وقوله: (ولا يكون غالباً ذو الحال...) أي: أنَّ صاحب الحال يكون في الغالب معرفة، ففي المثال الأول صاحب الحال: زيد، وهو علم فهو معرفة، والمثال الثاني صاحب الحال: الحصان، وهو معرّف بالألف واللام، والمثال الثالث صاحب الحال: إمّا التاء في لقيت وهي ضمير فهي معرفة، وإمّا عمرو وهو علم فهو معرفة.

# 🥮 باب التمييز

اسْمٌ مُنفَسِرٌ لِمَا قَدِ انْبَهَمْ فَانْصِبْ وَقُلْ قَدْ طَابَ زَيْدٌ نَفْسَا وَخَالِدٌ أَكْرَمُ مِنْ عَمْرِو وأَبَا

مِنَ الذَّوَاتِ بِاسْمِ تَمْيِيزِ وُسِمْ وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا وَكَوْنُهُ نَرِيَةً قَدْ وَجَهِا

# الشرح:

التمييز في اللغة: هو التبيين أو التفسير، واصطلاحاً: هو الاسم الذي يفسر ما استبهم من النسبة والذوات.

فالأول: نحو: طاب زيد نفساً، فنفساً: تمييز وهو محول عن فاعل، والأصل: طابت نفس زيد، وقد يكون محولاً عن المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُبُونًا ﴾، فالتقدير في غير القرآن: فجرنا عيون الأرض، وقد لا يحول عن شيء، نحو: امتلاً الإناء ماءاً.

والثاني: أي: تمييز الذات كتمييز العدد، نحو: لي عليه أربعون فلساً، ففلساً: تمييز منصوب، ونحو قوله تعالى: ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، فكوكباً: تمييز منصوب.

قوله: (وكونه نكرة قد وجبا) أي: كون التمييز نكرة يجب على الصحيح، كما في الأمثلة السابقة، فكل من: نفساً في المثال الأول، وفلساً في المثال الثاني، وأباً في المثال الثالث نكرة.

#### > النص:

# 

إِلاَّ وَغَـيْرًا وَسِـوَى سُـوَى سَـوَا خَلاَ عَدَا وَحَاشَ الاِسْنَقْفَنَا حَوَى إِلاَّ مُنَا أَتَى مِنْ بَعدِ إِلاَّ مُنْصَبُ

تَفُولُ قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ عَهْرَا وَإِنْ بِسَفْسِي وَتَهَامِ حَلِيبا كَلَمْ يَسقُمْ أَحَدٌ إِلاَّ صَالِحُ أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبُهُ عَلَى أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبُهُ عَلَى كَمَا هَدَى إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا وَهَلْ يَلُوذُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْحَشْرِ وَهَلْ يَلُوذُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْحَشْرِ وَحُكُمُ مَا اسْتَشْنَتُهُ غَيْرٌ وَسِوَى وَانْصِبْ أَوِ الْجَرُرُ مَا بِحَاشَ وَعَدَا وَانْصِبْ أَوْ الْجَرُرُ مَا بِحَاشَ وَعَدَا فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الْفِعْلِيَة تَقُولُ قَامَ الْقَوْمُ حَاشَ جَعْفَرَا تَقُولُ قَامَ الْقَوْمُ حَاشَ جَعْفَرَا

وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ إِلاَّ بَكُرَا فَأَبُدِلْ أَوْ بِالنَّصْبِ جِيءَ مُسْتَفْنِيَا أَوْ صَالِحَا فَهْ وَلِذَيْنِ صَالِحُ حَسَبِ مَا يُوجِبُ فِيهِ العَمَلاَ عَبَدْتُ إِلاَّ اللَّهَ فَاطِرَ السَّمَا عَبَدْتُ إِلاَّ اللَّهَ فَاطِرَ السَّمَا إلاَّ بِأَحْمَدَ الشَّفِيعِ البَرَّ الاَّ بِأَحْمَدَ الشَّفِيعِ البَرَّ سُوى سَواء أَن يُحجر لاَ سِوى خَلاَ قَدِ اسْتَفْنَيْتَهُ مُعْتَقِداً وَحَالَةِ الْجَرِّ بِهَا الْحَرْفِيَة وَحَالَةِ الْجَرِّ بِهَا الْحَرْفِيَة أَوْ جَعْفَرِ فَقِسْ لَكَيْ مَا تَظْفَرَا

# الشرح:

الاستثناء في اللغة: الإخراج، واصطلاحاً: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما كان داخلاً أو منزلاً منزلة الداخل، والمستثنى بإلا له ثلاث حالات:

ا ـ إذا كان الكلام قبل إلا تاماً بأن ذكر المستثنى منه، موجباً بأن لم يسبق بنفي أو شبهه فالذي يأتي من بعد إلا وهو المستثنى ينصب وجوباً، نحو: قام القوم إلا عمراً، فقام القوم كلام تام موجب، لأنه ذكر المستثنى منه وهو: القوم، ولم يسبق بنفي أو شبهه، فعمراً: مستثنى منصوب بإلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وكذلك: قد أتاني الناس إلا بكراً.

٢ - وهو قوله: (وإن بنفي وتمام حلياً) أي: إذا كان الكلام قبل إلا منفياً، أي: سبق نفي، وكان تامّاً بأن ذكر المستثنى منه، فلك حينئذ في المستثنى وجهان:

الأول: الإبدال، أي: أن يكون المستثنى بدلاً من المستثنى منه، نحو: لم يقم أحد إلا صالح فصالح بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع، والكلام قبل إلا تام منفى.

الثاني: النصب على الاستثناء، نحو: لم يقم أحد إلا صالحاً، فصالحاً: مستثنى منصوب.

٣ ـ إذا كان الكلام ناقصاً بأن لم يذكر المستثنى منه، ولا يكون في هذه الحالة إلا مسبوقاً بنفي أو شبهه، ويسمى حينئذٍ: بالاستثناء المفرغ، فيعرب ما بعد إلا بحسب ما يحتاج من قبل إلاً، فإن كان يحتاج إلى فاعل أعرب فاعلاً، نحو: ما هدى إلا محمّد فمحمّد فاعل هدى، وإن كان يحتاج إلى مفعول أعرب مفعولاً، نحو: ما عبدت إلا الله، وإن كان يحتاج إلى جارّ ومجرور يتعلق به أعرب كذلك، نحو: هل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، بأحمد: جار ومجرور متعلق بيلوذ، وأنت تلاحظ أنّ الكلام قبل إلا في الأمثلة الثلاثة ناقص، فلم يذكر المستثنى منه.

أما المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، فحكمه أن يكون مجروراً بإضافتها إليه، نحو: قام القوم غير زيد، وجاء الناس سوى عمرو.

وقوله: (وانصب أو اجرر ما بحاش . . . ) أي: لك في المستثنى بحاش وخلا وعدا النصب أو الجر، فإذا نصبت فاعتقد أنها أفعال، والمنصوبات بها مفعولات، وإذا جررت فاعتقد أنها حروف، وما بعدها مجرور بها، فإذا قلت: قام القوم حاش جعفراً، فحاش: فعل ماض مبنى على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجعفراً مفعول به منصوب، وإذاً قلت: حاش جعفر، فحاش: حرف جرّ، وجعفر: مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة في آخره.

# # #

#### € النص:

# ﴿ باب ﴿ لا ،

تَسْقُولُ لاَ إِسمَانَ لِللْمُرْتَابِ وَمِثْلُهُ لاَ رَيْبَ فِي الكِسَاب

انْـصِبْ بـ«لاً» مُـنَكَّرًا مُـتَّـصِلاً مِـنْ غَـيْـرِ تَـنْـوِيـنِ إِذَا أَفْـرَدْتَ لاَ

وَيَهِبُ السَّكُرَارُ وَالإِهْمَالُ تَعُولُ فِي السَّكُرِ تَعُولُ فِي المِثَالِ لاَ فِي بَكُرِ وَجَازَ إِنْ تَكَرَرُتُ مُستَّعِلَه وَجَازَ إِنْ تَكَرَرُتُ مُستَّعِلَه تَسقُولُ لاَ ضِدًّ لِسرَبُسنَا وَلاَ

لَهَ إِذَا مَا وَقَعَ الْفِصَالُ شَعِّ وَلَا بُخِلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي شُعِ وَلاَ بُخِلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلُه إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلُه نِدً وَمَنْ يَأْتِي بِرَفْعِ فَاقْبَلاً

### الشرح:

هذا باب لا النافية للجنس وهي التي تعمل عمل إنّ وأخواتها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ويشترط لذلك شرطان:

١ ـ أن يكون اسمها نكرة.

٢ ـ أن يكون متصلاً بها فلا يفصل بينهما فاصل.

ويشترط لوجوب عملها شرط ثالث، وهو أن لا تتكرر «لا»، نحو: لا إيمان للمرتاب، فلا: نافية للجنس، وإيمان: اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وللمرتاب: جار ومجرور في محل رفع خبر، فأنت تلاحظ أن اسمها وهو: "إيمان» نكرة، وأنه متصل بها، ولم تتكرر «لا».

تنبيه:: إذا كان اسم «لا» مفرداً، أي: ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، فحينئذ يكون مبنياً على الفتح في محل نصب، وإذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف كان منصوباً.

فإن فصل بين «لا» واسمها فاصل فهو قوله: (ويجب التكرار والإهمال...) أي: يجب حينئذ أن تكرر «لا» وأن تهملها فلا تعمل هذا العمل، نحو: لا في بكر شخ ولا بخل، ونحو قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوَلُ وَلَا هُمْ عَنّهَا يُنزَفُونَ ﴿ اللَّهُ مُ عَنّهَا يُنزَفُونَ ﴿ اللَّهُ مُ عَنّا للناظم، لا: نافية للجنس مهملة، وفي بكر: جاز ومجرور في محل رفع خبر مقدم، وشخ: مبتدأ مؤخر والواو حرف عطف، ولا: نافية للجنس مهملة أيضاً، وبخل: مبتدأ مرفوع وخبره محذوف يدلّ عليه خبر المبتدأ الأول.

وإن تكرّرت «لا» وكان اسمها متصلاً بها، فلك حينئذ حالتان: الإعمال والإهمال.

فالإعمال، نحو: لا ضدّ لربنا ولا ندّ، نحو قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَئَ وَلَا فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي اَلْحَجَ ﴾، فالاله: نافية للجنس، ضدّ: اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولربنا: جاز ومجرور في محل رفع خبر، والواو: حرف عطف، والاله: نافية للجنس، وندّ: اسمها مبنيّ على الفتح في محل نصب، وخبر الله الثانية محذوف يدلّ عليه خبر الأولى.

والإهمال، نحو: لا ضدّ لربنا ولا ندّ، ونحو قوله تعالى: ﴿لَا لَغُوُّ الْعَوْمُ وَلَا تَأْثِيرٌ ﴾، فـ (لا) نافية للجنس مهملة، وضدّ: مبتدأ مرفوع، ولربنا: جار ومجرور في محل رفع خبر، والواو: حرف عطف، و (لا) نافية مهملة، وندّ: مبتدأ مرفوع، وخبره محذوف يدلّ عليه خبر المبتدأ الأول.

\* \* \*

### ← النص

# 🥮 باب المنادى

إِنَّ المُنَادَى فِي الكَلاَمِ يَاتِي المُفَرَدُ العَلَمُ فُمَّ النَّكِرَه المُفْرَدُ العَلَمُ فُمَّ النَّكِرَه فُمَّ النَّكِرَة فُمَّتَ ضِدُ هَذِهِ فَانْتَبِهِ فَالْتَبِهِ فَالْتَبِهِ فَالْأَوَّلاَنِ الْسِنِهِ مَا بِالنَّمَ مُ النَّالِ المُسَمِّةُ وَيَا ذُهَدُ وَيَا ذُهُ وَيَا ذُهُ اللّٰهُ وَيَا اللّٰهُ وَلَا إِلَٰ إِلَٰ اللّٰهُ وَيَا إِلَٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

خَـمْسَةُ أَنْـوَاعٍ لَـدَى الـنّحَـاةِ أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةُ المُشْتَهِرَهُ أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةُ المُشْتَهِرَهُ ثُـمَ المُمْشَبّهُ بِهِ ثُلَمَ المُمْشَبّهُ بِهِ أَوْ مَا يَـنُـوبُ عَـنـهُ يَـا ذَا الـفَـهُم وَالـبَـاقِـي انْـصِـنِـنّهُ لاَ غَـيْـرُ وَالـبَـاقِـي انْـصِـنِـنّهُ لاَ غَـيْـرُ

# الشرح:

النداء في اللغة: الدعاء، واصطلاحاً: طلب الإقبال بأحد حروف النداء، والمنادى عند النحويين خمسة أنواع:

 ١ - المفرد العلم: المراد بالمفرد في باب النداء ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف.

٢ - النكرة المقصودة: وقد سبق بيان النكرة في باب النكرة، والمراد

بالمقصودة: التي قصدها المنادي في ندائه، نحو: يا مذنب تب إلى ربك، إذا كنت تقصد مذناً بعنه.

٣ ـ النكرة غير المقصودة: وهو ما أشار إليه بقوله: (ثمّت ضدّ هذه) أي: التي لا تقصد في النداء، نحو قول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي، فإنّ الأعمى، لا يقصد رجلاً بعينه.

٤ - المضاف: نحو: يا عبدالله.

• - المشبه بالمضاف: وهو ما ألحق به شيء يتمّم معناه، وقد يكون مرفوعاً به، نحو: يا طالعاً جبلاً، أو جارًا ومجرواً متعلقاً به، نحو: يا رؤوفاً بالعباد.

فحكم الأولين، أي: المفرد والعلم والنكرة المقصودة البناء على الضم، نحو: يا زيدان، ويا الضم، نحو: يا زيدان، ويا شيخان، أو على الواو، نحو: يا زيدون، ويا مسلمون. فزيد: منادى مبني على على الضم في محل نصب، وزيدان في المثال الثاني: منادى مبني على الألف في محل نصب، وزيدون في المثال الثالث: مبني على الواو في محل نصب، وزيدون في المثال الثالث: مبني على الواو في محل نصب، وحكم النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبّه بالمضاف النصب لا غير نحو الأمثلة السابقة.



# ◄ النص: ٠

# 🥮 باب المفعول لأجله

وَهُو اللَّذِي جَاءَ بَيَانًا لِسَبَبْ كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَنْفُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ كَنْفُونَةِ العَامِلُ لِيهَاءَ السِبِرُ وَزُرْتُ أَحْمَدَ ابْسِتِغَاءَ السِبِرُ

# الشرح:

المفعول لأجله أو له أو من أجله: هو الاسم الذي يبيّن سبب حدوث

العامل فيه، وحكمه النّصب، ويشترط فيه أربعة شروط:

١ ـ أن يكون مصدراً، وقد سبق تعريف المصدر في عرف النحاة.

٢ - أن يكون قلبياً، نحو: جئت رغبة في طلب العلم، فالرغبة محلها القلب.

" - أن يتفق مع عامله في الفاعل، فيكون الفعل والمفعول لأجله صدرا من فاعل واحد، فإذا قلت: جئت رغبةً في طلب العلم، فالمجيء والرغبة حصلا من نفس الفاعل.

غ ـ أن يتفق مع عامله في الزمن، أي: أن يقعا في زمن واحد، ومثّل لذلك الناظم بقوله: قمت إجلالاً لهذا الحبر، فالإجلال: مصدر وهو قلبي جاء لبيان علة وقوع القيام، واتفق مع الفعل في الفاعل والزمن، لهذا نصب على أنه مفعول لأجله، وكذلك: زرت أحمد ابتغاء البرّ، ولعله يقصد محمّداً \_ على أنه فعول لأجله، فنره الزيارة الشرعية، فسلمت عليه \_ وعلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما \_ فذلك هو ابتغاء البرّ، فابتغاء هنا: مصدر قلبي جاء لبيان سبب وقوع الزيارة واتفق مع الفعل في الفاعل والوقت.



### ← النص: -

# اب المفعول المفعول

وَهُو اسْمُ انْتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مَعِيَةٍ فِي قَوْلِ كُلِ رَاوِي نَحْوُ أَتَى الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ قُبَا وَسَارَ زَيْدٌ وَالْطُرِيتَ هَرَبَا

# الشرح:

المفعول معه: هو الاسم الّذي يأتي بعد واو لها معنى «مع» وحكمه حينئذ النّصب، نحو: سرت والنّيل، أي: سرت مع النّيل.

ومثّل له النّاظم بقوله: أتى الأمير والجيش قبا، فالجيش: مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وقبا: موضع قرب المدينة.

وسار زيد والطريق هرباً، فالطريق: مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

# # # #

#### ← النص: -

# 🥮 باب مخفوضات الأسماء

النَحَفْضُ بِالحَرْفِ وَبِالإِضَافَه نَعَمْ وَبِالتَّبْعِيَة الَّتِي خَلتْ وَمَا يَلِي المُضَافَ بِاللاَّم يَفِي كَابْنِي السُتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَارِ

كَسِفُلِ أَكْرِمْ بِأبِي قُحَافَه وَقُرْرَتْ أَبْوابُهَا وَفُصُلَتْ تَقْدِيسِرُهُ أَوْ مِنْ وَقِيلً أَوْ بِفِي وَنَحُوُ «مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»

# الشرح:

الخفض لغةً: ضدّ الرفع، واصطلاحاً: حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها، وقد سبق بيان هذا، وعامل الخفض ثلاثة أنواع:

١ - الحرف: نحو مررت بزید، فالباء: حرف خفض، وزید: مخفوض به.

٢ - الإضافة أو المضاف: نحو: مررت بغلام زيد، فزيد: مخفوض بالمضاف وهو زيد.

ومثل الناظم للنوعين بقوله: أكرم بأبي قحافة، فأبي: مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وقحافة: مخفوض بالمضاف وعلامة خفضه الفتحة نيابةً عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف.

٣ - التّبعية: أي: أن يكون تابعاً لمخفوض سواء نعتاً له أو معطوفاً

عليه أو توكيداً له أو بدلاً منه، وقد مرّ ذلك وفصّل.

وما يلي المضاف، أي: المضاف إليه يكون تقديره: باللام، نحو: غلام زيد، فالتقدير: غلام لزيد، أو بمن، نحو: هذا خاتم حديد، أي: خاتم من حديد، أو بفي، نحو: مكر الليل، أي: مكر في الليل.

ومثّل لذلك النّاظم بقوله: (كابني استفاد خاتمي نضار)، ونحو: (مكر الليل والنهار)، فابني: مثال المقدّر باللام إذ التقدير: ابن لي، وخاتمي: نضار مثال المقدّر بمن، فالتقدير: خاتمين من نضار، أي: ذهب، ومكر الليل والنهار: مثال المقدّر بفي، فالتقدير: مكر في الليل ومكر في النهار.

# € النص:

## الخاتمة الخاتمة

قَدْ تَمَّ مَا أُتِيحَ لِي أَنْ أُنْشِئَه مَنْ ظُومَةً رَائِقَةَ الأَلْفَاظِ جَعَلَهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِي صَلَى عَلَيه رَبُنَا وَسَلَّمَا

فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفِ وَمِائَه فَكُنْ لِمَا حَوَثُهُ ذَا اسْتِحفَاظِ دَائِمَةَ النَّفْعِ بِحُبِ أَحْمَدِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ تَكَرُّمَا

# الشرح:

يقول الناظم \_ رحمه الله \_ في خاتمته:

إنه أتمّ نظم نثر ابن آجروم في عام عشرين ومائة وألف للهجرة، ووصف نظمه هذا بأنه رائق الألفاظ، أي: تعجب ألفاظه سامعها، فيساعد ذلك على حفظها وفهم معناها.

ثم سأل الله \_ عزَّ وجل \_ أن يجعل نظمه هذا دائم النّفع للمبتدئين في علم النحو، وقد توسل إلى الله سبحانه وتعالى في الأصل بجاه محمّد \_ علم النحو،

فقال: دائمة النفع بجاه أحمد، ومعلوم ما في هذا التوسل من مخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - فحذفته وأبدلته بتوسل مشروع وهو حبّ النبيّ - وراجع في ذلك كتاب العلاَّمة المحدّث الفقيه محمّد ناصر الدين الألباني - رحمه الله ـ: «التّوسّل أنواعه وأحكامه» فإنه فريد في بابه.

ثم ختم نظمه بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه، كما فعل في خطبته.

وأسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ أيضاً أن يجعل هذا الشرح دائم النّفع لإخواني طلبة العلم وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به بعد انقطاع العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاً من أتى الله بقلب سليم.

وصلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.

وكتب محمد رفيق الونشريسي الجزائري



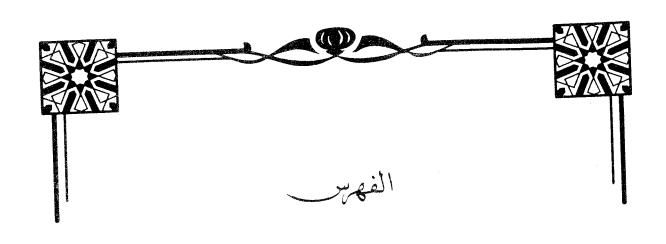

| 11     | الموضوع                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة |                                                                                                         |
| ٥      | تقديم وتقريظ                                                                                            |
| ٧      | المقدمة المقدمة                                                                                         |
| 11     | [النظم]                                                                                                 |
| * *    | الشرح                                                                                                   |
| 3 7    | باب الكلام                                                                                              |
| 79     | باب الإعراب الإعراب                                                                                     |
| ۲۱     | باب علامات الرفع                                                                                        |
| 40     | باب علامات النصب                                                                                        |
| **     | باب علامات الخفض                                                                                        |
| ٣٨     | باب علامات الجزم                                                                                        |
| 49     | باب الافعال                                                                                             |
| ٤١     | باب النواصب النواصب المسام |
| ٤٥     | باب الجوازم                                                                                             |
| ۶ ٩    | باب الفاعل                                                                                              |
| 0 •    | باب الناتب عن الفاعل                                                                                    |
| 0 7    | باب المبتدا والخبر                                                                                      |
| ه ٤    | باب كان وأخواتها                                                                                        |
| 07     | باب إن واخواتها                                                                                         |
| ٥٧     | باب أفعال القلوب                                                                                        |
| 09     | باب النعت باب النعت                                                                                     |
|        |                                                                                                         |

| الصفحة                                |                                                                                                          | الموصوع                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۹,                                    | رفة                                                                                                      | باب المع                  |
| 91                                    | ة                                                                                                        | باب النكر                 |
| 44                                    |                                                                                                          | باب العط<br>باب التوك     |
| of \$                                 |                                                                                                          | باب التود<br>باب البدل    |
| 70                                    |                                                                                                          | باب المفع                 |
| 77                                    | ول به                                                                                                    |                           |
| 77                                    |                                                                                                          | باب الظرف                 |
| ٦٨<br>٦ <b>٩</b>                      |                                                                                                          | باب الحال                 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                                                                          | باب التمييز               |
| ٧١                                    | تاء داند المستحد | باب الاست                 |
| ٧٣                                    |                                                                                                          | باب «لا»<br>السالا السالا |
| ٧o                                    | ی در                                                                 | باب المناد:               |
| ٧٦                                    | ل لأجله                                                                                                  | باب المفعه                |
| ٧V                                    | سات الأسماء                                                                                              | باب مخفو د                |
| ٧٨                                    |                                                                                                          | الخاتمة                   |
| ٧٩                                    |                                                                                                          |                           |